## اليعنيات في مصنفي عبد الرزاق وابن أبي شيبة أحكام-تفاسير-مبهمات-لغويات

و / يوسيف برحمود الطوشاق

٥٤٤ ١هـ

نسخة أولية من غير ترتيب او مراجعة ومتاح لكل أحد الاستفادة منها

## بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد فهذه نصوص جمعت باستخدام برنامج شاملة وورد من برمجيات الدكتور سعود العقيل بواسطة المكتبة الشاملة

معتمدة على توظيف الكلمة المفتاحية وتوفير النصوص للباحثين لتحريرها والاستفادة منها وهي مشاعة لمن يستفيد منها

وسيتبعها نصوص أخرى يسر الله نشرها والله الموفق يوسف بن حمود الحوشان

yhoshan@gmail.com

https://t.me/dralhoshan

WWW. NSOOOS. COM

" ٦٥ – عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع أن رسول الله صلى الله عليه و سلم غسل قدميه ثلاثا ثم قالت لنا إن بن عباس قد دخل علي فسألني عن هذا الحديث – ظ فأخبرته فقال يأبي الناس الا الغسل ونجد في كتاب الله تعالى المسح يعني القدمين ." (١)

" ١٤٦ – عبد الرزاق عن بن عيينة عن مسعر عن عمرو بن مرة عن أبي كثير الزبيدي عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال خرجت في عنق آدم شأفة يعني بثرة فصلى صلاة فانحدرت إلى صدره ثم صلى صلاة فانحدرت إلى الحقو ثم صلى صلاة فانحدرت إلى الكف ثم صلى صلاة فانحدرت إلى الإبهام ثم صلى صلاة فذهبت ." (٢)

" ٢١٤ - عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة قال وكان لأبي مشط ومد من عظام الفيل يعني الحضن ." (٣)

" ٢٣٧ - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء إني رأيت إنسانا منكشفا مكشوفا على الحوض يغرف بيده على فرجه قال فتوضأ فليس عليك إن الدين سمح قد كان النبي صلى الله عليه و سلم يقول اسمحوا يسمح لكم وقد كان من مضى لا يفتشون عن هذا ولا يلحفون فيه يعني يفحصون عنه ." (٤)

" ٢٩٧ - عبد الرزاق عن بن عيينة عن منبوذ عن أمه أنها كانت تسافر مع ميمونة زوج النبي صلى الله عليه و سلم قال فكنا نأتي الغدير فيه الجعلان أمواتا فنأخذ منه الماء يعني فيشربونه ." (٥)

" ٤٨٣ – عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أنس قال لقد رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم يوقظون للصلاة وإني لأسمع لبعضهم غطيطا يعني وهو جالس فما يتوضوؤن قال معمر فحدثت به الزهري فقال رجل عنده أو خطيطا قال الزهري لا قد أصاب غطيطا ." (٦)

" ٢١٤ - عبد الرزاق عن الثوري عن يحيى بن سعيد عن سعيد المسيب قال سمعته يقول لو سال على فخذي ما انصرفت يعني المذي . " (٧)

<sup>(</sup>١) مصنف عبد الرزاق، ٢٢/١

<sup>(</sup>٢) مصنف عبد الرزاق، ١/٧٤

<sup>(</sup>٣) مصنف عبد الرزاق، ٦٩/١

<sup>(</sup>٤) مصنف عبد الرزاق، ٧٣/١

<sup>(</sup>٥) مصنف عبد الرزاق، ١/٨٨

<sup>(</sup>٦) مصنف عبد الرزاق، ١٣٠/١

<sup>(</sup>٧) مصنف عبد الرزاق، ١٦٠/١

" ٧٥١ – عبد الرزاق عن الثوري عن الاعمش عن أبي وائل عن حذيفة بن اليمان قال كنت عند رسول الله صلى الله عليه و سلم فبال قائما على سباطة قوم يعني كناسته ثم تنحى فأتيته بماء فتوضأ فمسح على خفيه ." (١)

" ٧٦١ – عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عمر قال لعبد الله بن عمر عمك أعلم مني يعني سعدا إذا أدخلت رجليك الخفين وهما طاهرتان فامسح عليهما وإن جئت من الغائط ." (٢)

" ٨٢٦ - عبد الرزاق عن بن التيمي عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال يضرب بكفيه الأرض تم يضرب بيده يعني ينفضها ثم يمسح وجهه وكفيه ." (٣)

" ۸۳۷ – عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي يتيمم بالكلإ والجبل يعني ما يقع على الجبل من التراب ." (٤)

" ١١٠٨ - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن عبد الرحمن بن القاسم عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال أتى علينا على ونحن نغتسل يصب بعضنا على بعض فقال اتغتسلون ولا تستترون والله إني لأخشى أن تكونوا خلف الشر يعني الخلف الذي يكون فيهم الشر ." (٧)

( عطاء القائل ) وأنا مجدور فاغتسلت هي لهم كلهم إذا لم يجدوا الماء يعني الآية ." (٦)

<sup>(</sup>۱) مصنف عبد الرزاق، ۱۹۳/۱

<sup>(</sup>۲) مصنف عبد الرزاق، ۱۹٥/۱

<sup>(</sup>٣) مصنف عبد الرزاق، ٢١٣/١

<sup>(</sup>٤) مصنف عبد الرزاق، ٢١٦/١

<sup>(</sup>٥) مصنف عبد الرزاق، ٢٢٠/١

<sup>(</sup>٦) مصنف عبد الرزاق، ٢٢٢/١

<sup>(</sup>٧) مصنف عبد الرزاق، ٢٨٧/١

" ١١٧٤ – عبد الرزاق قال بن جريج عن عبد الله بن محمد عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عمه عمران بن طلحة عن أمه ابنة جحش قالت كنت أستحاض حيضة كثيرة طويلة قالت فجئت النبي صلى الله عليه و سلم أستفتيه وأخبره فوجدته في بيت أختي زينب فقلت يا رسول الله إن لي إليك حاجة قال ما هي قلت إني لأستحيي به قال وما هي أي هنتاه قالت قلت إني أستحاض حيضة طويلة كبيرة قد منعتني الصلاة والصوم فما ترى فيها قال أنعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم قالت قلت هو أكثر من ذلك قال فتلجمي قلت هو أكثر من ذلك إنما يشج ثجا قال سآمرك بأمرين ولتلجمي قلت هو أكثر من ذلك قال فاتخذي ثوبا قلت هو أكثر من ذلك إنما هذه ركضة أص ٣٠٧ ] بأيهما فعلت فقد أجزأك الله من الآخر فإن قويت عليهما فأنت أعلم وقال إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان قال فتحيضي ستة أيام أو سبعة في علم الله ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستيقنت فصلي أربعة وعشرين ليلة وأيامها وصومي فإن ذلك يجزيك وكذلك فافعلي في كل شهر كما تحيض النساء ويطهرن لميقات حيضهن وطهرهن وإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر فتغتسلي لهما جميعا ثم تؤخري المغرب وتعجلين العشاء فتغتسلين لهما وتجمعين بين الصلاتين وتغتسلين مع الفجر ثم تصلين وكذلك فافعلي وصومي إن قويت على ذلك قال رسول الله صلى الله عليه و سلم وهذا أعجب الأمرين إلى قال عبد الرزاق تلجمي يعني تستثفر ." (١)

" ١٢٠٧ - عبد الرزاق عن عامر عن عاصم الأحول عن معاذة عن عائشة أنها كانت تأمر النساء إذا طهرن من الحيض أن يتبعن أثر الدم بالصفرة يعني بالخلوق أو بالذريرة الصفراء ." (٢)

" ۱۲۰۸ – عبد الرزاق عن الثوري وغيره عن إبراهيم بن المهاجر عن صفية بنت شيبة عن عائشة أنها قالت نعم النساء نساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين وأن يسألن عنه [ص ٣١٥] ولما نزلت سورة النور شققن حواجز أو حجز مناطقهن فاتخذنها خمرا وجاءت فلانة فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق كيف اغتسل من الحيض قال لتأخذ إحداكن سدرتها وماءها ثم لتطهر فتلحسن الطهر ثم لتفض على رأسها ولتلصق بشؤن رأسها ثم لتفض على جسدها ثم لتأخذ فرصة مسكة او قرصة شك أبو بكر فلتطهر بها يعني بالقرصة الشك وقال بعضهم الذريرة قالت كيف أتطهر بها فاستحيى منها رسول الله صلى الله عليه و سلم واستتر منها وقال سبحان الله تطهرين بها قالت عائشة

<sup>(</sup>۱) مصنف عبد الرزاق، ۲۰٦/۱

<sup>(</sup>۲) مصنف عبد الرزاق، ۲/۱ ۳۱

فلحمت الذي قال فأخذت بجيب درعها فقلت تتبعين بها آثار الدم قال [ص ٣١٦] عبد الرزاق لحمت فطنت ." (١)

" ١٢٣٥ – عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن ابي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أم سلمة والت كنت مع النبي صلى الله عليه و سلم في لحافه فحضت فانسللت منه فقال ما لك أنفست يعني الحيضة قالت نعم قال فشدي عليك ثيابك قال فشددت علي ثياب حيضتي ثم رجعت فاضطجعت مع النبي صلى الله عليه و سلم ." (٢)

" ١٤٣٨ – أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني يعني عطاء سقط عطاء من كتاب بن الأعرابي أنه سمع بن عباس يقول إذا احتلمت في ثوبك فأمطه بإذخرة أو خرقة ولا تغسله إن شئت إلا أن تقذر أو تكره أن يرى في ثوبك ." (٣)

" ١٤٨٥ – عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أم قيس بنت محصن الأسدية أخت عكاشة قالت جاءت بابن لها قد أعلقت عليه تخاف أن يكون به العذرة فقال النبي صلى الله عليه و سلم على ماذا تدغرون أولادكم بهذه العلق عليكم بهذا العود الهندي يعني الكست فإن فيه أربعة أشفية منها ذات الجنب ثم أخذ النبي صلى الله عليه و سلم صبيها فوضعه في حجره فبال عليه فدعا بماء فنضحه ولم يكن الصبي بلغ أن يأكل الطعام قال الزهري فيستعط [ص ٣٨٠] للعذرة ويلد من ذات الجنب قال الزهري فمضت السنة أن يرش بول الصبي ويغسل بول الجارية ." (٤)

" ١٤٨٦ – عبد الرزاق عن بن جريج وبن عيينة عن بن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عتبة أن أم قيس بنت محصن كانت من المهاجرات الأول اللاتي بايعن النبي صلى الله عليه و سلم قال فأخبرتني أنها أتت النبي صلى الله عليه و سلم بابن لها لم يبلغ أن يأكل الطعام وقد أعلقت عليه من العذرة فقال النبي صلى الله عليه و سلم على ما تدغرن أولادكم بهذه العلائق عليكم بهذا العود الهندي يعني الكست فإن فيه سبعة أشفية منها ذات الجنب قال عبيد الله فأخبرتني أم قيس أن ابنها ذلك بال في حجر

<sup>(</sup>١) مصنف عبد الرزاق، ١/٤ ٣١

<sup>(</sup>۲) مصنف عبد الرزاق، ۳۲۲/۱

<sup>(</sup>٣) مصنف عبد الرزاق، ٢٦٨/١

<sup>(</sup>٤) مصنف عبد الرزاق، ٣٧٩/١

النبي صلى الله عليه و سلم فدعا رسول الله صلى الله عليه و سلم بماء فصبه على بوله ولم يغسله فمضت السنة بذلك من النضح على بول من لم يأكل من الغلمان ويغسل بول من أكل منهم ." (١)

" ١٥٩٩ - عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق عن رجل من قريش قال رسول الله صلى الله عليه و سلم صلوا في مرابض الغنم وامسحوا رعامها فإنها من دواب الجنة قال يعني الضأن منها قلنا ما رعامها قال ما يكون في مناخرها ." (٢)

" ١٦١٠ – عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع عن أسلم مولى عمر قال لما قدم عمر الشام صنع له رجل من عظماء النصارى طعاما ودعاه فقال عمر إنا لا ندخل كنائسكم من الصور التي فيها يعني التماثيل ." (٣)

" ١٦١١ - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن أسلم أن عمر حين قدم الشام صنع له رجل من النصارى طعاما وقال لعمر إني أحب أن تجيئني وتكرمني أنت وأصحابك وهو رجل من عظماء النصارى فقال عمر إنا لا ندخل كنائسكم من أجل الصور التي فيها يعني التماثيل ." (٤)

" ١٦٤٥ – أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن بن عمر قال كان الرجل في حياة رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا رأى رؤيا قصها على رسول الله صلى الله عليه و سلم قال فتمنيت رؤيا أقصها على النبي صلى الله عليه و سلم قال وكنت غلاما عزبا فكنت أنام في المسجد على عهد [ص ٢٤٠] رسول الله صلى الله عليه و سلم فرأيت في النوم كأن ملكين أخذاني فذهبا بي النار فإذا هي مطوية كطي البئر وإذا للنار شيء كقرني البئر يعني قرني البئر السارتين للبئر وإذا فيها ناس قد عرفتهم فجعلت أقول أعوذ بالله من النار فلقيهما ملك آخر فقال لن ترع فقصصتها على حفصة فقصتها حفصة على رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل قال سالم فكان عبد الله بعد لا ينام من الليل إلا قليلا ." (٥)

" ۱۷۱۱ - عبد الرزاق عن بن عيينة عن بن عجلان عن نافع قال كان عمر بن الخطاب يقول الاتكثروا اللغط يعنى في المسجد قال فدخل المسجد ذات يوم فإذا هو برجلين قد ارتفعت أصواتهما

<sup>(</sup>۱) مصنف عبد الرزاق، ۳۸۰/۱

<sup>(</sup>۲) مصنف عبد الرزاق، ۱/۸۸

<sup>(</sup>٣) مصنف عبد الرزاق، ٤١١/١

<sup>(</sup>٤) مصنف عبد الرزاق، ١١/١

<sup>(</sup>٥) مصنف عبد الرزاق، ١٩/١

فبادراه فأدرك أحدهما فضربه وقال ممن أنت قال من ثقيف قال إن مسجدنا هذا لا يرفع فيه الصوت ." (١)

" ۱۷۳۹ - عبد الرزاق عن معمر عن أبي هارون عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من أكل هذه الشجرة يعني الثوم فلا يقربن مسجدي هذا ولا يأتينا يمسح جبهته قال قلت يا أبا سعيد أحرام هي قال لا إنما كرهها النبي صلى الله عليه و سلم من أجل ريحها ." (٢)

" ١٨٣٦ – عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن هلال بن يساف عن أبي عبد الرحمن السلمي قال قال علي المؤذن أملك بالأذان والإمام أملك بالإقامة قال سفيان يعني يقول الإمام للمؤذن تأخر حتى أتوضأ أو أصلى ركعتين ." (٣)

" ١٨٥٤ – عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن عكرمة بن خالد أن عمر قدم مكة فأذن أبو محذورة فقال له عمر ما خشيت أن ينخرق قال يا أمير المؤمنين قدمت فأحببت أن أسمعك فقال عمر إن أرضكم معشر أهل تهامة أرض حارة فأبرد ثم أبرد يعني صلاة الظهر ثم أذن ثم ثوب انك ." (٤)

" ١٨٦٥ – عبد الرزاق عن بن عيينة عن عبد الله بن عبد الرحمن الانصاري عن أبيه قال كنت في حجر أبي سعيد الخدري فقال أي بني إذا كنت في البوادي فارفع صوتك بالأذان فإني سمعته يعني النبي صلى الله عليه و سلم يقول ما من جن ولا إنس ولا حجر ولا شجر إلا شهد له ." (٥)

" ١٩٢٩ – عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن محمود بن الربيع عن عتبان بن مالك قال أتيت النبي صلى الله عليه و سلم فقلت إني قد أنكرت بصري وإن السيول تحول بيني وبين مسجد قومي ولوددت أنك جئت فصليت في بيتي مكانا اتخذه مسجدا فقال النبي صلى الله عليه و سلم أفعل إن شاء الله قال فمر النبي صلى الله عليه و سلم على أبي بكر فاستتبعه فانطلق معه فأستأذن فدخل فقال وهو قائم أين تريد أن أصلي فأشرت له حيث أريد قال ثم حبسناه على خزيرة صنعناها له فسمع به أهل الوادي يعني أهل الدار فثابوا إليه حتى امتلأ البيت فقال رجل أين مالك بن الدخشن أو بن الدخيش فقال رجل إن ذلك الرجل لمنافق لا [ص ٥٠٣] يحب الله ولا رسوله فقال النبي صلى الله عليه و سلم لا تقوله وهو يقول

<sup>(</sup>١) مصنف عبد الرزاق، ١/٢٣٤

<sup>(</sup>٢) مصنف عبد الرزاق، ١/٥٤٤

<sup>(</sup>٣) مصنف عبد الرزاق، ٤٧٦/١

<sup>(</sup>٤) مصنف عبد الرزاق، ٢/١٨

<sup>(</sup>٥) مصنف عبد الرزاق، ١/٥٨٥

لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله فقالوا يا رسول الله أما نحن فنرى وجهه وحديثه في المنافقين فقال النبي صلى الله عليه و سلم أيض الا تقوله وهو يقول لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله قالوا بلي يا رسول الله قال فلن يوافي عبد يوم القيامة يقول لا إله إلا الله يبتغى بذلك وجه الله إلا حرم على النار قال محمود فحدثت بهذا الحديث نفرا فيهم أبو أيوب الأنصاري فقال ما أظن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ما قلت قال فآليت إن رجعت إلى عتبان بن مالك أن أسأله فرجعت إليه فوجدته شيخا كبيرا قد ذهب بصره وهو إمام قومه فجلست إلى جنبه فسألته عن هذا الحديث فحدثنيه كما حدثنيه أول مرة قال معمر فكان الزهري إذا حدث بهذا الحديث قال ثم نزلت بعد فرائض وأمور نرى أن الأمر انتهى إليها فمن استطاع أن لا يغتر فلا يغتر ." (١)

" ١٩٤٦ – عبد الرزاق عن بن عيينة قال حدثني عبد الرحمن بن حرملة قال كنت عند بن المسيب فجاءه رجل فسأله عن بعض الأمر ونادى المنادي فأراد أن يخرج فقال له سعيد قد نودي بالصلاة فقال الرجل إن أصحابي قد مضوا وهذه راحلتي بالباب قال فقال له لا تخرج فإن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لا يخرج من المسجد بعد النداء إلا منافق إلا رجل يخرج لحاجته وهو يريد الرجعة إلى الصلاة فأبى الرجل إلا أن يخرج فقال سعيد دونكم الرجل فإني عنده ذات يوم إذ جاءه رجل فقال يا أبا محمد ألم تر إلى هذا الرجل أبى يعني هذا الذي أبى إلا أن يخرج وقع عن راحلته فانكسرت رجله فقال له سعيد قد ظننت أنه سيصيبه أمر ." (٢)

" ١٩٥٠ – عبد الرزاق عن الثوري عن ابي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال أيما رجل خرج في أرض قي يعني قفر فليتخير للصلاة وليرم ببصره يمينا وشمالا فلينظر أسهلها موطئا وأطيبها لمصلاه فإن البقاع تنافس الرجل المسلم كل بقعة يحب أن يذكر الله فيها فإن شاء أذن وإن شاء أقام ." (٦)

" ١٩٩٥ – عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن أبي معشر عن إبراهيم قال يرجون للرجل إذا مشى الى المسجد يعنى للصلاة في الليلة المظلمة المغفرة ." (٤)

<sup>(</sup>١) مصنف عبد الرزاق، ٢/١ ٥٠

<sup>(</sup>۲) مصنف عبد الرزاق، ۱/۸،۰

<sup>(</sup>٣) مصنف عبد الرزاق، ٩/١،٥

<sup>(</sup>٤) مصنف عبد الرزاق، ٢١/١ ه

" ٢٠٢٣ - عبد الرزاق عن هشيم بن بشير عن ابي بشر جعفر بن أبي وحشية قال أبو عمير بن أنس قال حدثني عمومة لي من الأنصار من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم يقول ما شهدهما منافق يعني الفجر والعشاء ." (١)

" ٢٠٣١ – عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء مواقيت الصلاة قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال مواقيت الصلاة قال أحضر معي الصلاة اليوم وغدا فصلى الظهر حين زاغت الشمس قال ثم صلى العصر فعجلها ثم صلى المغرب حين دخل الليل حين أفطر الصائم وأما العتمة فلا أدري متى صلاها قال غير عطاء حتى غاب الشفق قال عطاء ثم صلى الصبح حين طلع الفجر ثم صلى الظهر من [ص ٣٤٥] الغد فلم يصلها حتى أبرد قلت الابراد الأول قال بعد وبعد ممسيا قال ثم صلى العصر بعد ذلك يؤخرها قلت أي تأخير قال ممسيا قبل أن تدخل الشمس صفرة قال ثم صلى المغرب حين غاب الشفق قال قال ولا أدري أي وقت صلى العتمة قال غيره صلى لثلث الليل قال عطاء ثم صلى الصبح حين أسفر فأسفرها جدا قلت أي حين قال قبل حين تفريطها قبل أن يحين طلوع الشمس ثم قال النبي صلى الله عليه و سلم أين الذي سألني عن وقت الصلاة ينبغي فأتي به فقال النبي صلى الله عليه و سلم أحضرت معي الصلاة اليوم وأمس قال فصلها ما بين ذلك قال ثم أقبل علي فقال إني لأظنه كان يصليها فيما بين ذلك يعنى النبي صلى الله عليه و سلم ." (٢)

" ٢٠٤٤ – عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال كنا مع عمر بن عبد العزيز فأخر صلاة العصر مرة فقال له عروة حدثني بشير بن أبي مسعود الأنصاري أن المغيرة أخر الصلاة مرة يعني العصر فقال له أبو مسعود أما والله يا مغيرة لقد علمت أن جبرائيل نزل فصلى [ص ٢٥٥] فصلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فصلى الناس معه ثم نزل فصلى فصلى رسول الله صلى الله عليه و سلم حتى عد خمس صلوات فقال له عمر انظر ما تقول يا عروة أو إن جبريل سن وقت الصلاة فقال له عروة كذلك حدثني بشير بن أبي مسعود فقال فما زال يعلم وقت الصلاة بعلامة حتى غاب من الدنيا ." (٣)

" ٢٠٩٦ - عبد الرزاق عن بن عيينة عن عمرو بن دينار قال سمعت ابنا لعبد الله يعني عبد الله بن مسعود يقول إن عبد الله بن مسعود يصلى المغرب حين يغرب حاجب الشمس ويحلف أنه الوقت الذي

<sup>(</sup>١) مصنف عبد الرزاق، ١/٩٥٥

<sup>(</sup>۲) مصنف عبد الرزاق، ۱/۵۳۳

<sup>(</sup>٣) مصنف عبد الرزاق، ١/٠١٥

قال الله تبارك وتعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل قال ذكر الصلوات كلهن فلم أحفظهن ." (١)

" ٢١٠٧ - عبد الرزاق عن بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لولا أن اشق على المؤمنين لأمرتهم بالسواك لكل وضوء وبتأخير العشاء يعني العتمة ." (٢)

" ٢١٥٥ - عبد الرزاق عن معمر قال بلغني أن النبي صلى الله عليه و سلم قال لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم يعني العشاء ." (٢)

" ٢١٦٥ – عبد الرزاق عن الثوري عن سعيد بن عبيد عن علي بن ربيعة قال سمعت عليا يقول لمؤذنه أسفر أسفر أيعني صلاة الصبح ." (٤)

" ٢١٦٦ – عبد الرزاق عن الثوري عن عبيد بن اياس قال سمعت سعيد بن جبير يقول للمؤذن أسفر أسفر يعني صلاة الصبح ." (٥)

" ٢١٦٧ - عبد الرزاق عن الثوري عن عبيد المكتب قال قال لي إبراهيم وكنت مؤذنا أسفر أسفر يعني صلاة الصبح ." (٦)

" ٢١٨٩ - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني نافع قال كان بن عمر أحيانا نلقاه وهو صائم فيقدم له العشاء وقد نودي بصلاة المغرب ثم تقام وهو يسمع يعني الصلاة فلا يترك عشاءه ولا يعجل حتى يقضي عشاءه ثم يخرج فيصلي ويقول ان نبي الله صلى الله عليه و سلم كان يقول لا تعجلوا عن عشائكم إذا قدم إليكم ." (٧)

" ۲۲۳۰ – عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن المسور بن مخرمة دخل على بن عباس فحدثه وهو متكئ على وسادة فنام بن عباس وانسل من عنده المسور بن مخرمة فلم يستيقظ حتى أصبح فقال لغلامه

<sup>(</sup>۱) مصنف عبد الرزاق، ۱/۵۵۳

<sup>(</sup>٢) مصنف عبد الرزاق، ١/٥٥٥

<sup>(</sup>٣) مصنف عبد الرزاق، ١/٦٥

<sup>(</sup>٤) مصنف عبد الرزاق، ١/٩٥٥

<sup>(</sup>٥) مصنف عبد الرزاق، ١/٩٥٥

<sup>(</sup>٦) مصنف عبد الرزاق، ١/٠٧٥

<sup>(</sup>٧) مصنف عبد الرزاق، ١/٥٧٥

أترى أستطيع أن أصلي قبل ان تخرج الشمس أربعا يعني العشاء وثلاثا يعني الوتر وركعتين يعني الفجر وواحدة يعنى ركعة من الصبح قال نعم فصلاهن ." (١)

" ٢٢٤٩ - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال صلها حين تذكرها يعني إبراهيم وكل من يذكر عنه هذا وإن كان ذلك في وقت تكره فيه الصلاة ." (٢)

" ٢٢٥١ – عبد الرزاق عن الثوري عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن رجل من ولد كعب بن عجرة أنه نام عن الفجر حتى طلعت الشمس قال فقمت فأصلي فدعاني فأجلسني يعني كعبا حتى ارتفعت الشمس وابيضت ثم قال قم فصل ." (٣)

" ٢٢٩١ – عبد الرزاق عن بن عيينة عن مسعر عن أبي إسماعيل السكسكي أن أبا هريرة قال مثل مؤخرة الرحل في جلة السوط يعني السترة ." (٤)

" ٢٣٧٧ – عبد الرزاق عن الثوري عن طلحة بن يحيى عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عايشة أن النبي صلى الله عليه و سلم صلى وعليه مربط من هذه المرحلات على بعضه وعليه بعضه والمرط من أكسية سود يعني المرحلات المخططة ." (٥)

" ٢٣٩١ - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي العلاء برد بن سنان عن عبادة بن نسي عن غضيف بن الحارث قال قلت لأمير المؤمنين إنا نبدو فإن خرجت قررت وإن خرجت امراتي قرت قال فاقطع بينك وبينها بثوب ثم صل ولتصل يعني اقطع في الخباء ." (٦)

" ٣٣٩٣ – عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني حسن بن مسلم قال قال رجل إني سألت طاووسا فقال ما شأن الناس ما يبقى أحد [ص ٣٧] أن يصلي والرجل مستقبله قال من أجل رجل نذر ليقبل جبين رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم أخبر طاووس الرجل بذلك الخبر قال الحسن فسألت طاووسا عن ذلك فكتمني وقال إنما تريد أن تقول أخبرني طاووس قال فأمرت رجلا من الحاج وبيني وبينه فقلت له سله هل كان رجل نذر ليقبلن جبين رسول الله صلى الله عليه و سلم فجاء ليسجد على جبينه فقال تعال

<sup>(</sup>۱) مصنف عبد الرزاق، ۱/۵۸۵

<sup>(</sup>۲) مصنف عبد الرزاق، ۳/۲

<sup>(</sup>٣) مصنف عبد الرزاق، ٢/٤

<sup>(</sup>٤) مصنف عبد الرزاق، ١٣/٢

<sup>(</sup>٥) مصنف عبد الرزاق، ٣٢/٢

<sup>(</sup>٦) مصنف عبد الرزاق، ٣٦/٢

ها هنا فجاءه حتى استقبل الرجل القبلة والنبي صلى الله عليه و سلم الرجل مستقبله فأصغى النبي صلى الله عليه و سلم رأسه حتى أمكنه من جبهته فسجد عليه وكلاهما مستقبل القبلة وليس واحد منهما في صلاة قال حسن فأخطأ الذي أخبره قال ليقبلن قال وعرفت إنما الخبر حين طاووس وعرفت إنما يكره يعني صلاة الرجل مستقبل الرجل لذلك ." (١)

" ٢٤٥٤ – عبد الرزاق عن عكرمة بن عمار او عمر بن راشد عن يحيى بن أبي كثير عن رجل عن عبد الله بن شداد أن بن مسعود قال إن الله وملائكته يصلون على الذين يتقدمون الصفوف بصلاتهم يعني الصف المقدم ." (٢)

" ٢٤٧٤ - عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يقول إياكم والفرج يعني في الصف قال عطاء وقد بلغنا أن الشيطان إذا وجد فرجه دخل فيها ." (٣)

" ٢٤٩٤ – عبد الرزاق عن داود بن قيس عن ميمون بن ميسرة قال صليت مع أبي هريرة فكان يكبر بنا هذا يعني التكبير إذا ركع وإذا سجد ." (٤)

" ٢٤٩٥ – عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال كان أبو هريرة يكبر بنا فيكبر حين يقوم وحين يركع وإذا أراد أن يسجد و بعد ما يفرغ من السجود وإذا جلس وإذا أراد أن يقوم في الركعتين يكبر ويكبر مثل ذلك في الركعتين الأخريين وإذا سلم قال والذي نفسي بيده إني لأقربكم شبها برسول الله صلى الله عليه و سلم يعنى في الصلاة ما زالت هذه صلاته حتى فارق الدنيا ." (٥)

" ٢٤٩٨ - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة وغيره عن مطرف بن عبد الله بن الشخير قال صليت أنا وعمران بن حصين بالكوفة خلف علي بن أبي طالب يكبر هذا التكبير حين يركع وحين يسجد فيكبره كله فلما انصرفنا قال لي عمران ما صليت منذ حين أو منذ كذا وكذا أشبه بصلاة رسول الله صلى الله عليه و سلم من هذه الصلاة يعني صلاة علي ." (٦)

<sup>(</sup>۱) مصنف عبد الرزاق، ۲/۲۳

<sup>(</sup>٢) مصنف عبد الرزاق، ٢/٢ه

<sup>(</sup>٣) مصنف عبد الرزاق، ٢/٧٥

<sup>(</sup>٤) مصنف عبد الرزاق، ٦١/٢

<sup>(</sup>٥) مصنف عبد الرزاق، ٦١/٢

<sup>(</sup>٦) مصنف عبد الرزاق، ٦٢/٢

" ٢٥٨١ - عبد الرزاق عن الثوري عن ابي إسحاق عن أبي الاحوص عن عبد الله قال همزه المؤتة يعني الجنون ونفخه الكبر ونفثه الشعر ." (١)

" ٢٦٥٦ – عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن أبي رافع قال كان يعني عليا يقرأ في الاوليين من الظهر والعصر بأم القرآن وسورة ولا يقرأ في الاخريين قال الزهري وكان جابر بن عبد الله يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر بأم القرآن وسورة وفي الأخريين بأم القرآن قال الزهري والقوم يقتدون بإمامهم ." (٢)

" ٢٨٦٣ – عبد الرزاق عن بن عيينة عن أبي حصين قال رأيت شيخا كبيرا عليه برنس قال بن عيينة يعني الأسود بن يزيد إذا ركع ضم يديه بين ركبتيه قال فأتينا أبا عبد الرحمن السلمي فأخبرناه فقال نعم أولئك أصحاب عبد الله بن مسعود ولكن عمر قد سن لكم الركب فخذوا بالركب. " (٣)

" ٢٨٧٨ - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن يعني إذا جاء نصر الله والفتح ." (٤)

" ٢٨٩٤ – عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله صلى الله على الله عليه و سلم قال للحطابة وسألوه فقال ثلاث تسبيحات ركوعا وثلاث تسبيحات سجودا للحطابة يعني قوما جاؤوه ." (٥)

" ٢٩٩١ – عبد الرزاق عن بن جريج قال حدثني عمران بن موسى عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه أنه رأى أبا رافع مولى النبي صلى الله عليه و سلم مر بحسن بن علي وحسن يصلي قائما وقد غرز ضفرته في قفاه فحلها أبو رافع فالتفت إليه مغضبا فقال له أبو رافع أقبل على صلاتك ولا تغضب فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول ذلك كفل الشيطان يقول مقعد الشيطان يعني مغرز ضفرته ." (٦)

<sup>(</sup>١) مصنف عبد الرزاق، ٢/٢٨

<sup>(</sup>۲) مصنف عبد الرزاق، ۲۰۰/۲

<sup>(</sup>٣) مصنف عبد الرزاق، ١٥١/٢

<sup>(</sup>٤) مصنف عبد الرزاق، ٢/٥٥/١

<sup>(</sup>٥) مصنف عبد الرزاق، ١٥٩/٢

<sup>(</sup>٦) مصنف عبد الرزاق، ١٨٣/٢

" ٣٠٨٧ - عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس عن أبيه قال قال لرجل أقلتهن في صلاتك قال لا قال فأعد صلاتك يعني هذا القول ." (١)

" ٣١٢٦ – عبد الرزاق عن بن عيينة قال أخبرني بن أبي حسين قال أدركني بن طاووس بالطواف فضرب على منكبي فقال لأبيه صاحبك على أن يجهر بالتسليم يعني بن هشام قال أول من جهر بالتسليم عمر بن الخطاب فعاب عليه ذلك الأنصار فقالوا وعليك أي عليك السلام ما شأنك قال أردت أن يكون إذنى ." (٢)

" ٣١٤٨ – عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال حق عليك أن ترد يعني على الإمام إذا سلم ." (٣)

" ٣٢٢٠ - عبد الرزاق عن الثوري عن خصيف أن سعيد بن جبير قال ليست من السنة أن يقعد حتى يقوم فلما تتام قام ثم جلس يعني يشرق أو يغرب فأما أن يستقبل القبلة فلا ." (٤)

" ٣٢٥٥ – عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني محمد بن عجلان أن النبي صلى الله عليه و سلم مر برجل يدعو بإصبعيه فقبض أحدهما وقال أحد أحد يعنى الله واحد ." (٥)

" ٣٢٧٢ – عبد الرزاق عن الحسن بن عمارة عن الحكم بن عتيبة عن عبد الله يعني بن معبد عن حذيفة قال إن العبد إذا توضأ فأحسن وضوءه ثم قام إلى الصلاة استقبله الله بوجهه يناجيه فلم يصرفه عنه حتى يكون هو الذي يصرف أو يلتفت يمينا أو شمالاً." (٦)

" ٣٣٢٨ – عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء أنه كره تفقيع الرجل رقبته وأصابعه في الصلاة <mark>يعني</mark> تنقيض الأصابع ." <sup>(٧)</sup>

" ٣٣٤٨ – عبد الرزاق عن الثوري عن العلاء بن المسيب عن إبراهيم أنه كان يكره أن يتروح في الصلاة يعني بثوبه من الحر  $(^{(\Lambda)})$ 

<sup>(</sup>۱) مصنف عبد الرزاق، ۲۰۸/۲

<sup>(</sup>۲) مصنف عبد الرزاق، ۲۱۸/۲

<sup>(</sup>٣) مصنف عبد الرزاق، ٢٢٣/٢

<sup>(</sup>٤) مصنف عبد الرزاق، ٢٤٣/٢

<sup>(</sup>٥) مصنف عبد الرزاق، ٢٥٢/٢

<sup>(</sup>٦) مصنف عبد الرزاق، ٢٥٧/٢

<sup>(</sup>٧) مصنف عبد الرزاق، ٢٧١/٢

<sup>(</sup>٨) مصنف عبد الرزاق، ٢٧٦/٢

" ٣٥١٨ – عبد الرزاق عن بن جريج قال قلنا باس باس إن سها رجل في أول ركعة فلما صلى ركعتين ظن أنه قد صلى أربعا فليعد صلاته من أجل أنه جعل من بين ظهراني صلاته تطوعا يعني سجدتي السهو قال ونحن نقول لا ." (١)

" ٣٥٣٢ – عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم قال إنك أن تسجدهما فيما ليس عليك خير لك من أن تدعهما فيما عليك يعني سجدتي السهو ." (٢)

" ٣٥٩١ - عبد الرزاق عن معمر عن حماد قال حسبت أنه قال عن أبي وائل شك معمر عن بن مسعود قال كان الناس يرد بعضهم على بعض السلام في الصلاة حتى سلم بن مسعود فسلم على النبي صلى الله عليه و سلم فلم يرد عليه فقعد حزينا يخيل إليه أنه قد نزل فيه شيء فلما قضى النبي صلى الله عليه و سلم صلاته ذكر ذلك له بن مسعود فقال له النبي صلى الله عليه و سلم إن في الصلاة لشغلا أو كفى بالصلاة شغلا قال فقال النبي صلى الله عليه و سلم ألا أعلمك التحيات يعنى التشهد ." (٣)

" ٣٦٠٨ – عبد الرزاق عن الثوري عن عمران بن ظبيان الحنفي عن حكيم بن سعد الحنفي قال قال سلمان إذا وجد أحدكم رزا من غائط أو بول فلينصرف فليتوضأ غير متكلم ولا باغ يعني عمل عملا ثم ليعد إلى الآية التي كان يقرأ ." (٤)

" ٣٦٧٨ – عبد الرزاق عن معمر عن عمرو بن عبيد قال أما أنا فسمعت الحسن يقول في الرجل يحدث في آخر صلاته قبل التشهد قال لا يعيد وأما هؤلاء يعني أصحابه فقالوا عن عمرو يعيد ." (٥)

" ٣٧٨١ – عبد الرزاق عن الثوري عن ايوب عن أبي العالية قال أخر عبيد الله بن زياد الصلاة فسألت عبد الله بن صامت فضرب فخذي ثم قال سألت خليلي أبا ذر فضرب فخذي ثم قال سألت خليلي يعني النبي صلى الله عليه و سلم فضرب فخذي فقال صل الصلاة لوقتها فإن أدركت فصل معهم ولا يقولن أحدكم إنى قد صليت فلا يصلى ." (٦)

<sup>(</sup>۱) مصنف عبد الرزاق، ۳۱۸/۲

<sup>(</sup>۲) مصنف عبد الرزاق، ۲۱/۲

<sup>(</sup>٣) مصنف عبد الرزاق، ٢/٣٣٥

<sup>(</sup>٤) مصنف عبد الرزاق، ٣٣٩/٢

<sup>(</sup>٥) مصنف عبد الرزاق، ٢٥٤/٢

<sup>(</sup>٦) مصنف عبد الرزاق، ٣٨٠/٢

" ٣٨٠٣ – عبد الرزاق عن الثوري وغيره عن الأوزاعي عن عمير بن هانئ قال رأيت بن عمر وبن الزبير ونجدة والحجاج وبن عمر يقول يتهافتون في النار كما يتهافت الذبان في المرق فإذا سمع المؤذن أسرع إليه يعني مؤذنهم فيصلي معه ." (١)

" ٣٨٠٥ - عبد الرزاق عن أبي بكر بن عياش عن إبراهيم عن الأعمش قال قلت لعلقمة إمامنا لا يتم الصلاة فقال علقمة لكنا نتمها قال يعني نصلي معهم ونتمها ." (٢)

" ٣٨٦٢ – عبد الرزاق عن الثوري عن سلمة بن كهيل عن كريب عن أبن عباس قال نمت عند خالتي ميمونة ابنة الحارث فقام النبي صلى الله عليه و سلم من الليل فأتى الحاجة ثم جاء فغسل وجهه ويديه ثم نام قال ثم قام يصلي من الليل فأتى القربة فتوضأ وضوءا بين وضوئين لم يكثر وقد أبلغ ثم قام فصلى قال وتمطيت كراهية أن يرى أتقيه يعني أراقبه ثم قمت ففعلت كما فعل فقمت عن يساره فأخذ يمائل [ص ٤٠٤] إذني حتى أدارني فكنت عن يمينه وهو يصلي قال فتتامت صلاته ثلاث عشرة ركعة منها ركعتا الفجر ثم اضطجع فنام حتى نفخ ثم جاء بلال فآذنه بالصلاة فقام فصلى ولم يتوضأ وزادني يحيى في هذا الحديث عن الثوري عن سلمة بن كهيل عن كريب عن بن عباس قال كان في دعائه اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي في قلبي نورا ومن جنفي وطغم لي نورا قال كريب وست عندي في التابوت وعصبي ومخي ودمي وشعري وبشري وعظامي ." (٣)

" ٣٨٧٧ – عبد الرزاق عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك عن جدته مليكة يعني جدة إسحاق أنها دعت النبي صلى الله عليه و سلم لطعام صنعته فأكل ثم قال ( قوموا فلنصل لكم ) قال فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء فقام رسول الله صلى الله عليه و سلم وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز ( من ) ورائنا فصلى لنا ركعتين ثم انصرف ." (٤)

<sup>(</sup>۱) مصنف عبد الرزاق، ۳۸۷/۲

<sup>(</sup>۲) مصنف عبد الرزاق، ۳۸۸/۲

<sup>(</sup>٣) مصنف عبد الرزاق، ٢/٣٠٤

<sup>(</sup>٤) مصنف عبد الرزاق، ٢/٧٦

" ٣٩٥٣ – عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد عمن سمع يزيد بن أبي حبيب أن النبي صلى الله عليه و سلم قال إن هذه الصلاة التي فرضت على من كان قبلكم يعني العصر فضيعوها فمن حفظها اليوم فله أجرها مرتين ولا صلاة بعدها حتى يرى الشاهد والشاهد النجم ." (١)

" ٣٩٥٩ – عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني بن عطاء بن أبي الخوار عن عبد الله بن عياض وعن عطاء بن بخت كلاهما عن أبي سعيد الخدري أنهما سمعاه يقول سمعت أبا القاسم صلى الله عليه و سلم يقول لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى الليل فقال له عبد الله بن عياض إن بن الزبير يصلي بعد العصر وقبل طلوع الشمس في فتية فقال له أبو سعيد أما إنه قد كان يعيب ذلك على القوم يعني بني أمية ." (٢)

" ٣٩٦٣ – عبد الرزاق عن معمر عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري قال لقد رأيت عمر يضرب عليها رؤوس الحبال يعني ركعتين بعد العصر ." (٣)

" ٢٠٩١ - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن أبي إسحاق عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أم سلمة قالت والذي توفى نفسه يعني النبي صلى الله عليه و سلم ما توفي حتى كان كثير من صلاته قاعدا إلا المكتوبة وكان أعجب العمل إليه الذي يدوم عليه صاحبه وإن كان يسيرا ." (٤)

" ٤١٠٩ - عبد الرزاق عن عبد الله عن شعبة عن الحكم عن بن عباس أنه كان يكره التربع في الصلاة يعني التطوع قال شعبة فسألت عنه حمادا فقال لا بأس به في التطوع ." (٥)

" ٢١٦٨ - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع أبا سلمة بن عبد الرحمن يخبر حسبت عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ما أذن الله لشيء كما أذن لإنسان حسن الترنم بالقرآن يعني ما أذن يقول يستمع ." (٦)

<sup>(</sup>١) مصنف عبد الرزاق، ٢/٢٦

<sup>(</sup>٢) مصنف عبد الرزاق، ٢/٨٢

<sup>(</sup>٣) مصنف عبد الرزاق، ٢ / ٢ ٢٤

<sup>(</sup>٤) مصنف عبد الرزاق، ٢/٤٦٤

<sup>(</sup>٥) مصنف عبد الرزاق، ٢/٨/٢

<sup>(</sup>٦) مصنف عبد الرزاق، ٢/٢٨

" ٢١٤ - عبد الرزاق عن بن عيينة عن الحكم بن أبان عن عكرمة قال لك ملء دارك يعني في قراءة الليل ." (١)

" ٢٥٣ - عبد الرزاق عن الثوري عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير قال وكيف تكون مقصورة يعني إذا كانت لكل واحد من الفريقين ركعتان إنها ليست بقصر ." (٢)

" ٢٥٢ - عبد الرزاق عن الثوري عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير قال وكيف تكون مقصورة يعني إذا كانت لكل واحد من الفريقين ركعة ." (٣)

" ٢٥٧ - عبد الرزاق عن مالك عن نافع عن بن عمر قال إن كان الخوف أشد من ذلك كأنه يعني المضاربة صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبلين القبلة أو غير مستقبليها قال ولا أدري عبد الله إلا وقد رفعه إلى النبي صلى الله عليه و سلم ." (٤)

" ٢٧٣ - عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يقصرها فيها ما أقام يعني بمكة في سفره وأبو بكر وعمر وعثمان حتى كان بين ظهراني خلافته ." (٥)

" ١٣٦١ – عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن أسماء بن عبيد قال سألت الشعبي زمان الحج قال قلت آتي إلى الكوفة وفيها جدتي وأهلي قال فقال أي الأمصار أفضل أو قال أعظم ثم أجابني فقال أليس المدينة فقلت بلى فقال سألت بن عمر عن ذلك فقال إني لآتي البيت الذي ولدت فيه يعني مكة فما أزيد على ركعتين قال الشعبي فكنت أقيم سنة أو سنتين أصلي ركعتين أو قال ما أزيد على ركعتين ركعتين ركعتين ."

" ۲۷۰۷ – أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن سلمة بن كهيل عن كريب عن بن عباس قال نمت عند خالتي ميمونة بنت الحارث فقام النبي صلى الله عليه و سلم من الليل فأتى الحاجة ثم جاء فغسل وجهه ويديه ثم نام ثم قام من الليل فأتى القربة فأطلق شناقها فتوضأ وضوءا بين الوضوءين لم يكثر وقد أبلغ ثم قام يصلي فتمطيت كراهية أن يرى أني كنت أبغيه يعني أراقبه قال ثم قمت ففعلت كما فعل

<sup>(</sup>۱) مصنف عبد الرزاق، ۲/۲۲

<sup>(</sup>۲) مصنف عبد الرزاق، ۱۱/۲ه

<sup>(</sup>٣) مصنف عبد الرزاق، ١١/٢ه

<sup>(</sup>٤) مصنف عبد الرزاق، ١٣/٢ه

<sup>(</sup>٥) مصنف عبد الرزاق، ٢/٧١٥

<sup>(</sup>٦) مصنف عبد الرزاق، ٢/٣٥٥

فقمت عن يساره فأخذ بما يلي أذني حتى أدارني فكنت عن يمينه فتتامت صلاته إلى ثلاث عشرة ركعة منها ركعتا الصبح ثم اضطجع فنام حتى نفخ ثم جاء بلال فآذنه بالصلاة فقام فصلى ولم يتوضأ قال سفيان فذكر لنا عن بن عباس أنه ذكر له ذلك فقال إن النبي صلى الله عليه و سلم كان يحفظ قال وقال [ص ٣٧] بعض الفقهاء النبي صلى الله عليه و سلم تنام عينه ولا ينام قلبه وزادني يحيى عن الثوري قال بن عباس فكان في دعائه يقول اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي لساني نورا وفي بصري نورا وعن يساري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا ومن بين يدي نورا ومن خلفي نورا وأعظم لي نورا قال كريب وست عندي في التابوت وعصبي ومخي ودمي وشعري وبشري وعظامي ." (١)

" ٤٧٢٥ - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن عبد الرحمن بن أبي الأسود عن أبيه الأسود بن يزيد قال قال عبد الله نعم ساعة الغفلة فيما بين المغرب والعشاء يعنى الصلاة ." (٢)

" ٤٧٧٤ – عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يخففهما يعني ركعتي الفجر ." (7)

" ١ ٤٨٤١ – عبد الرزاق عن أبي بكر بن عياش عن عطاء بن السائب قال رأيت خيار أصحاب علي زاذان وميسرة وأبا البختري يؤثرون المسجد في شهر رمضان على أهليهم يعني يقومون مع الناس ." (٤)

" ١٩٢٦ – عبد الرزاق عن بن جريج قال سمعت عطاء يقول سمعت عبيد بن عمير يقول أخبرني من أصدق – فظننت أنه يريد عائشة – أنها قالت كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم فقام بالناس قياما شديدا يقوم بالناس ثم يركع ويقوم ثم يركع ويقوم ثم يركع فركع ركعتين في كل ركعة ثلاث ركعات يركع الثالثة ثم يسجد فلم ينصرف حتى تجلت الشمس وحتى أن رجالا يومئذ ليغشى عليهم حتى أن سجال الماء ليصب عليهم مما قام بهم ويقول إذا ركع الله أكبر وإذا رفع سمع الله لمن حمده ثم قام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته ولكنها آيتان من آيات الله يخوفكم بهما فإذا كسفهما فافزعوا إلى ذكر الله حتى ينجلي وزيد على عطاء في هذه الخطبة ولكنه ربما مات الخيار بأطراف من الارض فأذاعت بذلك الجن فكان لذلك القتر قال [ ص ١٠٠ ]

<sup>(</sup>۱) مصنف عبد الرزاق، ۳٦/۳

<sup>(</sup>٢) مصنف عبد الرزاق، ٣/٤٤

<sup>(</sup>٣) مصنف عبد الرزاق، ٣/٥٥

<sup>(</sup>٤) مصنف عبد الرزاق، ٣١/٣

فأخبرني غير عبيد يقول قال عرضت الجنة والنارعلى النبي صلى الله عليه و سلم وهو في صلاته يوم كسفت الشمس فتأخرعن مصلاه وراءه حتى أن الناس ليركب بعضهم على بعض ويقول أي رب وأنا أي رب وأنا ثم عاد يسير حتى رجع في مصلاه فرأى إذ عرضت عليه النار أبا خزاعة عمرو بن لحى في النار يجر قصبه قال وكانوا زعموا يسرق الحاج بمحجن له ويقول أي رب لا أسرق إنما يسرق محجني قال وصاحبة الهرة امرأة ربطتها فلم تطعمها ولم ترسلها ولم تسقها فتأكل وتشرب حتى ماتت هزالا وإذا رجع عرضت عليه الجنة فذهب يمشي حتى رجع في مصلاه ثم قال أردت أن آخذ منها قطفا لأريكموه فلم يقدر قال بن جريج وقال الحسن فزع النبي صلى الله عليه و سلم يومئذ حتى أنه يجر رداءه قال عبد الرزاق أذاعت يعني اخبرت الجن بعضها بعضا و يعني القترة الحمرة التي تكون في القمر والذي يجر قصبه يعني حشاه ." (١)

" ١٩٧٧ - عبد الرزاق عن بن عيينة عن عبدالكريم بن أبي المخارق قال رأيت الحسن لقي أبا رافع الصائغ فقال إني بينهما فقال الحسن القنوت قبل الركوع فقال أبو رافع لا بعد الركوع فعلنا مع عمر فقال الحسن كم قال شهرين قال أبو رافع بل سنتين قال واشار عبد الكريم بإصبعه يعني في الصبح ." (٢)

" ١١٧ - عبد الرزاق عن الثوري عن أبيه عن أبي عمرو الشيباني قال جاء رجل فقال كان يقال صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في دارها فقال له أبو عمر ولم تطول سمعت رب هذه الدار يعني بن مسعود يحلف فيبلغ في اليمين ما مصلى لامرأة خير من بيتها الا في حج أو عمرة الا امرأة قد يئست من البعولة فهي في منقليها قيل ما منقليها قال أبو بكر امرأة عجوز قد تقارب خطوها ." (٣)

" ٥٢١٨ – عبد الرزاق عن الثوري عن جابر الجعفي عن مجاهد قال إذا نوى الصلاة قال العزيمة عند التذكرة كان يعنى إذا خطب ." (٤)

" ٥٣١٤ – عبد الرزاق عن معمر عمن سمع عكرمة يقول من لم يغتسل يوم الجمعة فليستوغل يعني يغسل مراقه ." (٥)

<sup>(</sup>۱) مصنف عبد الرزاق، ۹۹/۳

<sup>(</sup>٢) مصنف عبد الرزاق، ١١٤/٣

<sup>(</sup>٣) مصنف عبد الرزاق، ١٥٠/٣

<sup>(</sup>٤) مصنف عبد الرزاق، ١٧٦/٣

<sup>(</sup>٥) مصنف عبد الرزاق، ٢٠٠/٣

" ٥٣٢٩ – عبد الرزاق عن معمر عن إسماعيل بن أمية عن محمد بن يحيى بن حبان أن النبي صلى الله عليه و سلم قال أما يتخذ احدكم ثوبين ليوم جمعته سوى ثوبي مهنته قال وكانوا يلبسون النمر قال عبد الله بن سلام فبعت نمرة كانت لي واشتريت معقدة يعني ثياب البحرين ." (١)

" ٥٣٨٨ - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن عيينة عن مسعر عن عمران بن موسى عن أبي الصعبة أن عمر بن الخطاب قال لرجل وهو على المنبر يوم الجمعة هل اشتريت لنا وهل أتيت لنا بهذا وأشار بانملة من أصابعه يعني حبا ." (٢)

" ٥٤٠٥ - عبد الرزاق عن بن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد وغيره قال رأيت بن عمر يرفع يديه عند القاص قال عبد الرزاق ورايته يعني معمرا يفعله ." (٣)

" ٥٧١٩ - عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال لا جمعة ولا تشريق الا في مصر جامع قال معمر يعني بالتشريق يوم الفطر والأضحى الخروج إلى الجبانة ." (٤)

" ٥٧٣١ – عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الله عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي قال اجتمع عيدان في يوم فقال من أراد أن يجمع فليجمع ومن أراد أن يجلس فليجلس قال سفيان يعني يجلس في بيته ." (٥)

" ٥٧٧٨ - عبد الرزاق عن معمر قال كتب عمر بن عبد العزيز على كل اثنين درهم يعني زكاة الفطر قال معمر هذا على حساب ما يعطى من الكيل ." (٦)

" ٧٩٢ - عبد الرزاق عن زمعة عن صالح قال أخبرني محمد عطاء بن يحنس عن خاله أبي العباس المدلجي قال جلس بن الزبير على المنبر قبل الفطر بيوم أو يومين فقال زكاة الفطر على كل مسلم مدان من قمح او صاع من تمر فليؤد الرجل عن نفسه وعن ولده وعن رقيقه قال أبو العباس فقلت وعلى أهل البادية قال نعم ألا كانوا مسلمين ولا إخالهم يعني الا مسلمين ." (٧)

<sup>(</sup>۱) مصنف عبد الرزاق، ۲۰۳/۳

<sup>(</sup>۲) مصنف عبد الرزاق، ۲۱٦/۳

<sup>(</sup>٣) مصنف عبد الرزاق، ٣/٢٠/٣

<sup>(</sup>٤) مصنف عبد الرزاق، ٣٠١/٣

<sup>(</sup>٥) مصنف عبد الرزاق، ٣٠٥/٣

<sup>(</sup>٦) مصنف عبد الرزاق، ٣١٦/٣

<sup>(</sup>٧) مصنف عبد الرزاق، ٣٢٠/٣

" ٥٧٩٨ - عبد الرزاق عن بن جريج قال قال لي عطاء هم أهل البادية هم أنفسهم رعاء ماشيتهم وعمالها يعني أهل العمود ." (١)

" ٥٨٠٠ – عبد الرزاق عن بن جريج عن عمرو بن شعيب قال كانت القسامة في الجاهلية في الدم و في الرجل يولد على فراشه فيدعيه رجل آخر فيقسمون عليه خمسون يمينا كقسامة الدم فيذهبون به فلما أن حج النبي صلى الله عليه و سلم قال له العباس بن عبد المطلب إن فلانا إبني ونحن مقسمون عليه فقال النبي صلى الله عليه و سلم لا الولد للفراش وللعاهر الحجر ثم بعث صارخا يصرخ في أهل مكة الا إن زكاة الفطر حق واجب على كل مسلم من ذكر وأنثى حر أو عبد صغير [ص ٣٢٢] أو كبير حاضر أو باد مدان من حنطة أو صاع مما سوى ذلك من الطعام الا وإن الولد للفراش وللعاهر الاثلب يعني الحجر فأقر النبي صلى الله عليه و سلم قسامة الدم كما كانت في الجاهلية ." (٢)

" ٥٨٣٤ – عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عطاء أنه سمع بن عباس يقول إن استطعتم فالقوا (٢) أمام الصلاة أو بين يدي للصلاة يعني صلاة الفطر ." (٣)

" ٥٨٣٣ – عبد الرزاق عن معمر عن إسماعيل بن أمية عن نافع قال كان بن عمر يطرح زكاة الفطر عن كل عبد له حاضر او غائب او في مزرعة حتى لعله ان يطرح عن ستين أو سبعين قال عبد الرزاق وعلى الاعراب اللبن يعنى في الزكاة ." (٤)

" ٥٨٦٣ – عبد الرزاق عن معمر والثوري عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي وذكره الثوري عن عاصم أيضا عن زر بن حبيش عن علي قال العزائم أربع الم تنزيل وحم السجدة والنجم واقرا باسم ربك الاعلى الذي خلق قال عبد الرزاق وأنا أسجد في العزائم كلها يعني العزائم عزم عليك أن تسجد فيها قال أبوبكر وأنا أسجد فيها وفي جميع السجود إذا كنت وحدي ." (٥)

" ٥٨٧٣ - عبد الرزاق عن الثوري عن الاعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال قال عبد الله بن مسعود إنما هي توبة نبي ذكرت فكان لا يسجد فيها يعني ص ." (٦)

<sup>(</sup>١) مصنف عبد الرزاق، ٣٢١/٣

<sup>(</sup>۲) مصنف عبد الرزاق، ۳۲۱/۳

<sup>(</sup>٣) مصنف عبد الرزاق، ٣٢٨/٣

<sup>(</sup>٤) مصنف عبد الرزاق، ٣٢٨/٣

<sup>(</sup>٥) مصنف عبد الرزاق، ٣٣٦/٣

<sup>(</sup>٦) مصنف عبد الرزاق، ٣٣٨/٣

" ٥٩٣٧ - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم قال كان بن عمر يصيح عليهم إذا رآهم يعني القصاص يسجدون بعد الصبح قال معمر وأخبرنيه أيوب عن نافع ." (١)

" ٩٥٩٥ – عبد الرزاق عن رجل عن شعبة عن سعيد بن أبي بردة قال وقد ذكر معمر بعضه عن سعيد بن أبي بردة قال سمعت أبي يحدث عن أبي موسى قال لما بعث النبي صلى الله عليه و سلم معاذ بن جبل وأبا موسى الاشعري إلى اليمن فقال لهما يسرا ولا تعسرا ولا تفترقا [ص ٣٥٧] وتطاوعا قال أبو موسى إن شرابا يصنع بأرضنا من العسل يقال البتع ومن الشعير يقال له المزر فقال له النبي صلى الله عليه و سلم كل مسكر حرام قال معاذ لأبي موسى كيف تقرا القرآن قال أقرؤه في صلاتي وعلى راحلتي ومضطجعا وقاعدا أتفوقه تفوقا قال معاذ لكني أنام ثم أقوم فأقرأه يعني جزأه فاحتسب نومتي كما أحتسب قومتي فكأن معاذ بن جبل فضل عليه ." (٢)

" ٩٧٤ - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا حسد إلا على اثنتين رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل والنهار ورجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه يعني الصدقة وما أشبهها آناء الليل والنهار ." (٣)

" ٩٩١ - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم تعلموا القرآن فإنه شافع لأصحابه يوم القيامة وتعلموا البقرة وآل عمران تعلموا الزهراوين فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان او غيايتان او كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما وتعلموا البقرة فإن تعلمها بركة وتركها حسرة ولا يطيقها البطلة يعني البطلة السحرة ." (٤)

" ٩٩٦ - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي الدرداء ان رجلا قال له إن إخوانك من أهل الكوفة يقرؤون عليك السلام قال وأنت فأقرئهم السلام وقل لهم فليعطوا القرآن بخزائمهم فإنه سيحملهم على القصد والسهولة ويججنبهم الجور والحزونة يعني بخزائمهم يعني اجعلوا القرآن مثل الخزام في أنف أحدكم فاتبعوه واعملوا به ." (٥)

<sup>(</sup>١) مصنف عبد الرزاق، ٣٥١/٣

<sup>(</sup>٢) مصنف عبد الرزاق، ٣٥٦/٣

<sup>(</sup>٣) مصنف عبد الرزاق، ٣٦٠/٣

<sup>(</sup>٤) مصنف عبد الرزاق، ٣٦٥/٣

<sup>(</sup>٥) مصنف عبد الرزاق، ٣٦٨/٣

" ٦٠٦٠ - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال استقبل بالميت القبلة قال سفيان يعني علي علي اللحد ." (١)

" ٦٠٦٢ – عبد الرزاق عن بن جريج عن إسماعيل بن أمية أن إنسانا حين حضر بن المسيب الموت وهو مستلق قال احرفوه قال او لست عليها يعني أنه على القبلة وإن لم يكن مستقبلها لأنه مسلم ." (٢)

" ٦٠٦٨ – عبد الرزاق عن الثوري عن محمد بن قيس عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي موسى الأشعري قال إذا عاين المريض الملك ذهبت المعرفة يعني معرفة الناس ." (٣)

" ٢٠٧٧ – عبد الرزاق عن بن جريج قال سمعت محمد بن علي بن الحسين يخبرنا قال غسل النبي صلى الله عليه و سلم في قميص وغسل ثلاثا كلهن بماء وسدر وولي علي سفلته والفضل بن عباس يحتضن النبي صلى الله عليه و سلم والعباس يصب الماء قال وعلي يغسل سفلته ويقول الفضل لعلي أرحني أرحني قطعت وتيني إني لأجد شيئا يتنزل علي قطعت وتيني قال وغسل النبي صلى الله عليه و سلم من بئر لسعد بن خثيمة يقال لها الغرس بقبا قال وكان النبي صلى الله عليه و سلم لا يغسل رأسه إلا بسدر وبه نأخذ قال قلت لعبد الرزاق يبدأ بالرأس أو باللحية قال السنة لا شك يبدأ [ص ٣٩٨] بالرأس ثم اللحية ثم قال اخبرني حميد أن معمرا أخبره عن أيوب عن أبي قلابة قال يبدأ بالرأس ثم اللحية ثم الميامن يعني غسل ثلاث مرات بماء وسدر ثم بماء فهي واحدة كل غسلة بماء وسدر ثم بماء فهي واحدة ." (٤)

" ٦١٥١ - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء النار يتبع بها الميت يعني المجمرة قال لا خير في ذلك قال إجمار ثيابه قال حسن ليس بذلك بأس ." (٥)

" ١٥٧٧ – عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم قال غسل الميت وتر وتجميره وتر وثيابه وتر وكانوا يقولون لا تكون آخر زاده نار تتبعه إلى قبره ويدخل القبر كم شاء وكان يكره أن تسبق الجنازة وأن يتقدم الراكب أمام الجنازة يعني يقول نار المجمرة ." (٦)

<sup>(</sup>١) مصنف عبد الرزاق، ٣٩١/٣

<sup>(</sup>۲) مصنف عبد الرزاق، ۳۹۲/۳

<sup>(</sup>٣) مصنف عبد الرزاق، ٣٩٤/٣

<sup>(</sup>٤) مصنف عبد الرزاق، ٣٩٧/٣

<sup>(</sup>٥) مصنف عبد الرزاق، ٢/٧٣

<sup>(</sup>٦) مصنف عبد الرزاق، ٢١٨/٣

" ٦١٦١ – عبد الرزاق عن بن التيمي عن القاسم بن الفضل قال أخبرني أبو حية الثقفي قال أوصى معقل بن يسار عند موته أن لا يقرب قبسا يعني مجمرة ولا يغسل بحميم ويصلى عليه عند قبره ." (١)

" ٦١٧١ – عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت كفن النبي صلى الله عليه و سلم في ثلاثة أثواب سحولية بيض يعنى من ثياب السحولى ." (٢)

" ٦١٧٩ - عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن أبا بكر كفن في ثلاثة أثواب ملاءتين ممصرتين وثوب كان يلبسه وقال الحي أحوج إلى الجديد إنما هي للمهلة يعني الصديد والقيح ." (٣)

" ٦١٩٥ – عبد الرزاق عن بن عيينة عن الأعمش عن أبي وائل قال سمعت خباب بن الارت يقول إنا هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم نبتغي وجه الله فوجب أجرنا على الله فمنا من مضى ولم يأكل من أجره شيئا منهم المصعب بن عمير قتل يوم أحد وترك بردة فإذا جعلناها على رجليه بدا رأسه وإذا جعلناها على رأسه بدت رجلاه فأمر النبي صلى الله عليه و سلم بجعلها على رأسه ويجعل عليها شيء من إذخر ومنا من اينعت له ثمرته فهو يهديها يعني يأكلها ." (٤)

" ٦٢١٦ – عبد الرزاق عن بن عيينة عن معمر عن عبد الله بن ميسرة عن النزال بن سبرة قال لما حضر حذيفة قال حذيفة لأبي مسعود الأنصاري أي الليل هذا قال السحر الأكبر قال عائذا بالله من النار ابتاعوا لي ثوبين ولا تغلوا عليكم فإن يرضى عن صاحبكم يلبس خيرا منها وإلا يسلب سلبا حثيثا أو قال سريعا قال وأخبرني إسماعيل عن قيس أن حذيفة قال إن يرضى عن صاحبكم يكسى خيرا منها وإلا ترامى به أراجيها إلى يوم القيامة يعني النار ." (٥)

" ٦٢٣٨ – عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء أتكره القطيفة الصفراء للنعش قال لم أعلم قال الم أعلم قال فالحمراء قال قال علي بن أبي طالب نهاني النبي صلى الله عليه و سلم عن خاتم الذهب وعن القسي

<sup>(</sup>١) مصنف عبد الرزاق، ٣/٩ ٤١

<sup>(</sup>٢) مصنف عبد الرزاق، ٢١/٣

<sup>(</sup>٣) مصنف عبد الرزاق، ٢٤/٣

<sup>(</sup>٤) مصنف عبد الرزاق، ٢٧/٣

<sup>(</sup>٥) مصنف عبد الرزاق، ٤٣٢/٣

يعني ثيابا من الحرير وقطيفة الأرجوان والميثرة هيئة كانت تجعل تحت الرجل بمنزلة الطنفسة كهيئة البرذعة اللطيفة ذات ذباذب حمر وصفر ." (١)

" من جنازة إلا تناشد حملتها إن كانت مؤمنة والله راض عنها قالت أنشدكم بالله إلا أسرعتموني وإن كانت من جنازة الله والله عليها ساخط قالت أنشدكم بالله الا رجعتم بي فما من شيء الا وهو يسمعه إلا الثقلين فلو أن الإنسان سمعه خرع وجزع الخرع يعني الضعف والهيبة ." (٢)

" ٦٢٨٧ - عبد الرزاق عن فضيل عن منصور عن إبراهيم قال سألت علقمة أكانوا يكرهون المشي أمام الجنازة قال لا ولكنهم كانوا يكرهون السير أمامها يعني الراكب قال إبراهيم ورأيت علقمة والأسود يمشيان أمامها وقال بن أبى أوفى لقائده لاتقدمني أمامها ." (٣)

" . ٦٣١٠ – عبد الرزاق عن بن عيينة عن زكريا عن الشعبي أن أبا مسعود الانصاري وقيس بن سعد كانا يقومان للجنازة قال وكان مروان جالسا ومعه أبو سعيد الخدري فمرت جنازة فقام فقال مروان ما هذا فقال أمرنا يعنى النبى صلى الله عليه و سلم قال فهات إذا . " (٤)

" . ٦٣٤٠ – عبد الرزاق عن الثوري عن رزين عن الشعبي قال رأيته جاء إلى جنائز رجال ونساء فقال أين الصعافقة أو ما تقول الصعافقة يعني الذين يطعنون قال ثم جعل الرجال مما يلون الامام والنساء أمام ذلك بعضهم على إثر بعض ثم ذكر أن بن عمر فعل ذلك بأم كلثوم وزيد وثم رجال من بني هاشم قال اراه ذكر حسنا وحسينا ." (٥)

" ٦٣٩٥ - عبد الرزاق عن الثوري عن عامر بن شقيق عن أبي وائل قال كانوا يكبرون في زمن النبي صلى الله عليه و سلم سبعا وخمسا وأربعا حتى كان زمن عمر فجمعهم فسالهم فأخبرهم كل رجل منهم بما رأى فجمعهم على أربع تكبيرات كأطول الصلاة يعني الظهر ." (٦)

<sup>(</sup>١) مصنف عبد الرزاق، ٤٣٨/٣

<sup>(</sup>٢) مصنف عبد الرزاق، ١/٣ ٤٤

<sup>(</sup>٣) مصنف عبد الرزاق، ٣/٤٥٤

<sup>(</sup>٤) مصنف عبد الرزاق، ٣/٩٥٤

<sup>(</sup>٥) مصنف عبد الرزاق، ٤٦٦/٣

<sup>(</sup>٦) مصنف عبد الرزاق، ٣/٩٧٣

" ٦٤٢٤ – عبد الرزاق عن داود بن قيس انه سمع نافعا يحدث عن بن عمر نحوه يعني بارك فيه تدخله الجنة ." (١)

" ٦٤٧٦ – عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق قال مات الحارث الخارفي فرأيت عبد الله بن يزيد يقول اكشطوا هذا الثوب فإنما هو رجل يعني ستر الثوب على القبر ." (٢)

" ٦٤٨٧ – عبد الرزاق عن الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي وائل قال قال علي لأبي هياج أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه و سلم لا تدع قبرا مشرفا الا سويته يعني قبور المسلمين ولا تمثالا في بيت الا طمسته ." (٣)

" ٦٤٩٠ - عبد الرزاق عن الثوري عن رجل عن الحسن أنه كان يكره تربيع القبر يعني رأس القبر قال الثوري وأخبرني بعض أصحابنا عن الشعبي قالت كان قبور أهل أحد جثى مسنمة ." (٤)

" ٢٤٩٢ – عبد الرزاق عن بن عيينة عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن رجل احسبه ثمامة بن شفي أن رجلا مات على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم فحضر دفنه فقال النبي صلى الله عليه و سلم خففوا عن صاحبكم يعني أن لا تكثروا على قبره من التراب ." (٥)

" ٢٤٩٧ – عبد الرزاق عن يحيى بن العلاء عن الاحوص بن حكيم عن راشد بن سعد قال نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن تقصيص القبور وتكليلها والكتابة عليها قال البجلي يعني التكليل رفعها وقال غيره التكليل أن يطلى فوقها شبه القصة ." (٦)

" ٢٥٣٢ - عبد الرزاق عن إبراهيم بن يزيد عن يحيى بن بهمان قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إنما تدفن الاجساد حيث تقبض الارواح قال عبد الرزاق يعني إذا مات لا يحمل من قرية إلى غيرها يدفن في مقبرة قومه فأما في موضعه حيث يموت فلم يفعل ذلك إلا بالنبي صلى الله عليه و سلم ." (٧)

<sup>(</sup>١) مصنف عبد الرزاق، ٤٨٨/٣

<sup>(</sup>۲) مصنف عبد الرزاق، ۳/۰۰۰

<sup>(</sup>٣) مصنف عبد الرزاق، ٣/٣ ٥

<sup>(</sup>٤) مصنف عبد الرزاق، ٣/٤٠٥

<sup>(</sup>٥) مصنف عبد الرزاق، ٣/٥٠٥

<sup>(</sup>٦) مصنف عبد الرزاق، ٣/٧٠٥

<sup>(</sup>٧) مصنف عبد الرزاق، ٣/٦٥٥

" ٦٦٢٦ – عبد الرزاق عن الثوري عن علقمة بن مرثد عن الشعبي قال لما رجم علي شراحة الهمدانية جاء أولياؤها فقالوا كيف نصنع بها فقال لهم اصنعوا بها ما تصنعون بموتاكم يعني غسلها والصلاة عليها وما أشبه ذلك قال الثوري وأخبرني سماك بن حرب عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال كنت مع علي حين رجم شراحة فقلت ماتت هذه على شر أحوالها قال فضربني بقضيب كان في يده فقلت أوجعتني قال وإن أوجعتك إنها لن تعذب بعدها أبدا لأن الله لم ينزل في القرآن حدا فأقيم على صاحبه الاكان كفارة له كالدين بالدين بالدين بالدين بالدين بالدين بالدين الله به الم ينزل في القرآن حدا فأقيم على صاحبه الإكان كفارة له

" ٦٦٤١ – عبد الرزاق عن بن عيينة عن مسعر عن مصعب رجل عن ولد زيد قال ادفنونا وما أصاب الثرى من دمائنا قال واخبرني عمار الدهني قال قال زيد شدوا على ثيابي وادفنوني وبن أمي في قبر واحد يعنى أخاه سرحان فإنا قوم مخاصمون ." (٢)

" ٢٦٥٤ – عبد الرزاق عن الثوري عن ليث عن مجاهد قال يلقى عن الشهيد كل جلد يعني إذا قتل ." (٣)

" ٦٦٥٦ - عبد الرزاق عن بن عيينة عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول لما أراد معاوية أن يجري الكظامة قال من كان له قتيل فليأت قتيله يعني قتلى أحد قال فأخرجهم رطابا يتثنون قال فأصابت المسحاة رجل رجل منهم فانفطرت دما فقال أبو سعيد لا ينكر بعد هذا منكر أبدا ." (٤)

" ٦٦٦٢ - عبد الرزاق عن بن عيينة عن عبد الكريم بن أبي المخارق قال يقال إذا رئيت الجنازة الله أكبر هذا ما وعد الله ورسوله وصدق الله ورسوله اللهم زدنا إيمانا وتسليما سلم نحن لله ربنا وبه نأخذ يعني سلم تسليم أي نحن لك ." (٥)

" ٦٦٨٥ – عبد الرزاق عن معمر عن الاعمش عن أبي وائل قال لعمر إن نسوة من بني المغيرة قد أجتمعن في دار خالد بن الوليد يبكين عليه وإنا نكره أن نؤذيك فلو نهيتهن فقال ما عليهن أن يهرقن من دموعهن على أبي سليمان سجلا أو سجلين ما لم يكن نقع أو لقلقة يعني الصراخ ." (٦)

<sup>(</sup>١) مصنف عبد الرزاق، ٣٧/٣٥

<sup>(</sup>٢) مصنف عبد الرزاق، ٣/٢٤٥

<sup>(</sup>٣) مصنف عبد الرزاق، ٣/٧٤٥

<sup>(</sup>٤) مصنف عبد الرزاق، ٣/٧٤٥

<sup>(</sup>٥) مصنف عبد الرزاق، ٣/٩٤٥

<sup>(</sup>٦) مصنف عبد الرزاق، ٥٥٨/٣

" ٦٦٩٩ - عبد الرزاق عن معمر وبن جريج عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن أبا بكر أخذته غشية الموت فبكت عليه يعني عائشة ببيت من الشعر من لا يزال دمعه مقنعا لا بد يوما أنه مهراق قال فأفاق قال بل جاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ." (١)

" ٦٧١٧ - عبد الرزاق عن البجلي عن الكلبي عن الأصبغ بن نباتة أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه و سلم كانت تأتي قبر حمزة وكانت قد وضعت عليه علما لو تعرفه وذكر أن قبر النبي صلى الله عليه و سلم وأبي بكر وعمر كان عليهم النقل يعني حجارة صغارا ." (٢)

" ٦٧٦٥ – عبد الرزاق عن معمر عن أبان عن أنس أو الحسن قال والله صلى الله عليه و سلم من عاد مريضا وشيع جنازة ووفق له صيام ذلك اليوم أمسى وقد وجبت له الجنة قال وقال الحسن قال النبي صلى الله عليه و سلم لأصحابه أيكم عاد اليوم مريضا فقال أبو بكر أنا قال أيكم تصدق اليوم بشيء من ماله قال أبو بكر أنا قال فأيكم أصبح صائما قال أبو بكر أنا قال النبي صلى الله عليه و سلم أوجبت يعني الجنة ." (٣)

" ٥٩٥٥ – عبد الرزاق عن بن عيينه قال أخبرني محمد بن سوقه قال أخبرني أبو يعلى منذر الثوري عن محمد بن الحنفية قال جاء ناس من الناس إلى أبي فشكوا سعاة عثمان فقال أبي خذ هذا الكتاب فاذهب إلى عثمان بن عفان فقل له قال أبي ان ناسا من الناس قد جاؤوا شكوا سعاتك وهذا أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم في الفرائض فليأخذوا به فانطلقت بالكتاب حتى دخلت على عثمان فقلت له ان أبي أرسلني اليك وذكر أن ناسا من الناس شكوا سعاتك وهذا أمر [ص ٧] رسول الله صلى الله عليه و سلم في الفرائض فأمرهم فليأخذوا به فقال لا حاجة لنا في كتابك قال فرجعت إلى أبي فأخبرته فقال أبي لاعليك اردد الكتاب من حيث أخذته قال فلو كان ذاكرا عثمان بشيء لذكره يعني بسوء قال وإنماكان في الكتاب ما في حديث على ." (٤)

" ٦٨٠٣ - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور والأعمش عن ابراهيم قال ليس فيما دون خمس من الإبل شيء وفي خمس شاة وفي عشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه وفي عشرين أربع شياه وفي

<sup>(</sup>١) مصنف عبد الرزاق، ٣/٣٥٥

<sup>(</sup>٢) مصنف عبد الرزاق، ٣/٤/٥

<sup>(</sup>٣) مصنف عبد الرزاق، ٩٣/٣ ه

<sup>(</sup>٤) مصنف عبد الرزاق، ٤/٦

خمس وعشرين بنت مخاض إلى خمس وثلاثين فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر فإن زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى ستين ( فإن زادت واحدة ففيها حقة طروقة الفحل إلى ستين ( فإن زادت واحدة ففيها ففيها جذعة إلى خمسة وسبعين فإن زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين ) فإن زادت واحدة ففيها حقتان طروقتا [ص ١٠] الفحل إلى مائة وعشرين فإن زادت فاستأنف الفرائض اذا بلغت خمسين ففي كل خمس شاة كل خمسين حقة قال سفيان تفسير حديثنا عن ابراهيم اذا زادت على مائة وعشرين ففي كل خمس شاة وفي كل عشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه وفي كل عشرين أربع شياه فإذا بلغت مائة وأربعين ففيها حقتان وأربع من الغنم فإذا بلغت مائة وخمسة وأربعين ففيها حقتان وبنت مخاض يعني حتى تبلغ خمسين ثم فيها ثلاث حقاق فإذا زادت استأنفت الفرائض كما استأنفت في أولها ." (١)

" ٦٨٠٥ - عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن ابي كثير قال لاتؤخذ في الصدقة الجذع يعني الذي يعزل عن أمه ." (٢)

" ٦٨١٣ – عبد الرزاق عن معمر عن سماك بن الفضل عن شهاب بن عبد الملك عن سعد الأعرج أن عمر بن الخطاب لقي سعدا فقال أين تريد فقال اغزو فقال له عمر ارجع إلى صاحبك يعني يعلى بن أمية فإن عملا بحق جهاد حسن فإذا صدقتم الماشيه لا تنسوا الحسنة ولا تنسوها صاحبها ثم اقسموها ثلاثا ثم يختار صاحب الغنم ثلثا ثم اختاروا من الثلثين الباقيين قال سعد فكنا نخرج نصدق ثم نرجع وما معنا إلا سياطنا قال معمر يعني أنهم يقسمونها ." (٣)

" ٦٨١٢ – عبد الرزاق عن معمر عن إسماعيل بن أميه عن عبد الرحمن بن القاسم قال قال عمر في صدقة الغنم يعتامها يعني يختارها صاحبها شاة شاة حتى يعتزل ثلثها ثم يصدع الغنم صدعين فيختار المصدق من أحدهما ." (٤)

" ٦٨٣٧ - عبد الرزاق عن الثوري عن بن أبي ليلى عن مجاهد انه قال إذا كان للرجل أربعون شاة في مصر يحلبها فليس عليه زكاة يعني الدواجن وقال سفيان وقولنا كذلك ان ابتاعها للحمل فحال عليها الحول فليس فيها زكاة والمعز والإبل بتلك المنزلة ." (٥)

<sup>(</sup>١) مصنف عبد الرزاق، ٤/٩

<sup>(</sup>٢) مصنف عبد الرزاق، ١٠/٤

<sup>(</sup>٣) مصنف عبد الرزاق، ١٣/٤

<sup>(</sup>٤) مصنف عبد الرزاق، ١٣/٤

<sup>(</sup>٥) مصنف عبد الرزاق، ٢٠/٤

" ٦٩٣١ - عبد الرزاق عن محمد بن راشد عن مكحول سمعته يقول لا تدفعها إليهم يعني الأمراء ... (١)

" ٢٩٦٠ - عبد الرزاق عن معمر عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عمر بن الخطاب قال إذا كنتم ثلاثة فأمروا أحدكم يعني في السفر فإذا مررتم براعي إبل أو راعي غنم فنادوه ثلاثا فإن أجابكم أحد فاستسقوه وإلا فانزلوا فاحلبوا واشربوا ثم صروا قلت له ما صروا قال يصر ضرعها ." (٢)

" ١٥٤ - عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عن عبيد الله بن عدي بن الخيار قال كان النبي صلى الله عليه و سلم يقسم يوم الفتح فجاءه رجلان فسألاه فأصعد فيهما بصره وصوبه - أو قال وأحدره - وقال معمر يعني جلدان فقال النبي صلى الله عليه و سلم لهما ما شئتما ولكن لا حق فيها لغنى ولا لقوي مكتسب ." (٣)

" ٢١٦٤ - عبد الرزاق عن الثوري عن إبراهيم بن أبي حفصة قال قلت لسعيد بن جبير أعطي الخالة من الزكاة قال نعم ما لم تغلق عليها بابا يعني ما لم تكن في عيالك ." (٤)

" ٧١٧٣ – عبد الرزاق عن بن جريج قال قال لي عطاء لا صدقة إلا في نخل أو عنب أو حرث وقال ذلك عمرو بن دينار وعبد الكريم بن أبي المخارق قلت لعطاء الصدقة [ص ١١٥] في الحب كله قال نعم فسماه لي هو الحب كله قال قلت في الذرة والدخن والخلخان والعدس والإحريض قال نعم في الحب كله قال قلت التقديدة قال فيها صدقة هي حب الصدقة في الحب كله قلت فليس في شيء سوى ذلك صدقة قال لا يعني بالتقديدة الكزبرة قال عطاء إن بيع تمر النخل وحب عنب بذهب فرضى الأمير ببيع سيد المال في المال ولم يخرص عليه فإنما له في كل أربعين دينارا دينار فقلت له هل في حب يحمل في البحر قد صدق حين حصد من صدقة وكان مالا يدار أفيصدق الذهب إذا رجعت قال لا إذا صدق مرة فحسبه فإن نض ذهبا فيه بعد حول صدقة أيضا وأقول أنا في قول النبي صلى الله عليه و سلم فيما مسقت السماء بيان عن صدقة الحب ." (٥)

<sup>(</sup>١) مصنف عبد الرزاق، ٤٨/٤

<sup>(</sup>٢) مصنف عبد الرزاق، ٤/٨٥

<sup>(</sup>٣) مصنف عبد الرزاق، ١٠٩/٤

<sup>(</sup>٤) مصنف عبد الرزاق، ١١٢/٤

<sup>(</sup>٥) مصنف عبد الرزاق، ١١٤/٤

" ٧١٨٧ – عبد الرزاق عن بن عيينة عن عبد الله بن عثمان بن موهب قال سمعت بن طلحة يعني موسى وكانوا أخذوا من حبوب له في أرضه فسمعته يقول لعبد الحميد ودخل عليه بيني وبينكم كتاب معاذ بن جبل لم يأخذ من الخضر شيئا ." (١)

" ٧١٩٠ - عبد الرزاق عن الثوري وهشيم عن الأجلح عن الشعبي عن علي قال ليس في غلة الصيف يعني الحبوب والعدس وأشباهه صدقة ." (٢)

" ٧٢٢٦ - عبد الرزاق عن بن جريج قال قال لي عبد الكريم لا يضيف أحد خارصا فإن أضافه لم يكن على المضيف تضييف إن شاء وإلا حلب يعني يحلب له الماشية ." (٢)

" ٢٥٦٧ – عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عمرو بن يحيى بن عمارة بن أبي حسين عن أبيه يحيى بن عمارة قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول وأشار النبي صلى الله عليه و سلم بكفه بخمس أصابعه – ليس فيما دون خمسة أواق صدقة وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة وليس فيما دون خمس ذود صدقة قال بن جريج يعني ذود خمس من الإبل وزاد عن النبي صلى الله عليه و سلم في هذا الحديث وليس في العرايا صدقة عن محمد بن يحيى بن حبان ."

" ٧٢٨٨ – عبد الرزاق عن النعمان بن أبي شيبة عن بن طاووس عن أبيه قال ليس في الصدقة الموقوفة صدقة يعني الزكاة قلنا لعبد الرزاق لم قال لأنه جعلها للمساكين وإذا أخذوا منها شيئا أليس يعطى المسكين قلنا بلى قال فليس فيها صدقة ." (٥)

" ٧٣٣٨ - عبد الرزاق عن معمر عن ايوب عن أبي قلابة أن رجلين رأيا الهلال وهما في سفر فتعجلا حتى قدما المدينة ضحى فأخبرا عمر بن الخطاب بذلك فقال عمر لأحدهما اصائم أنت قال نعم قال لم قال لأني كرهت أن يكون الناس صياما وأنا مفطر فكرهت الخلاف عليهم فقال للآخر فأنت قال اصبحت

<sup>(</sup>١) مصنف عبد الرزاق، ١١٩/٤

<sup>(</sup>٢) مصنف عبد الرزاق، ٢٠/٤

<sup>(</sup>٣) مصنف عبد الرزاق، ١٣١/٤

<sup>(</sup>٤) مصنف عبد الرزاق، ٤٠/٤

<sup>(</sup>٥) مصنف عبد الرزاق، ١٥٢/٤

مفطرا قال لم قال لأني رأيت الهلال فكرهت أن أصوم فقال للذي افطر لولا هذا - يعني الذي صام - لرددنا شهادتك ولأوجعنا رأسك ثم أمر الناس فأفطروا وخرج ." (١)

" ٧٤١٥ - عبد الرزاق عن بن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد قال سمعت بن عباس يقول لا بأس بها إذا لم يكن معها غيرها يعني القبلة ." (٢)

" ٧٤٢١ – عبد الرزاق عن داود بن قيس عن زيد بن أسلم قال قيل لأبي هريرة تقبل وأنت صائم قال نعم وأخذ بمتاعها ." يعني يفتح فاه إلى فيها قال قيل لسعد بن مالك تقبل وأنت صائم قال نعم وأخذ بمتاعها ." (٣)

" ٧٤٥٥ – عبد الرزاق عن بن جريج قال حدثت عن أنس بن مالك أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من لم يدع الكذب والخنا فليس حاجة لله في أن يدع طعامه وشرابه يعني الصائم ." (٤)

" ٧٤٨٥ – عبد الرزاق عن الثوري عن أبي نهيك عن زياد بن حدير الأسدي قال ما رأيت رجلا أدأب للسواك من عمر بن الخطاب وهو صائم ولكن بعود قد ذوي يعني يابس ." (٥)

" ٢٥٩٤ – عبد الرزاق عن بن عيينة عن الشيباني عن عبد الله بن أبي أوفى قال كنا مع النبي صلى الله عليه و سلم في سفر فقال لرجل من القوم أنزل فاجدح لي بشيء وهو صائم فقال الشمس يا رسول الله قال أنزل فاجدح لي قال فنزل فجدح له فشرب وقال ولو تراآها أحد على بعيره لرآها يعني الشمس ثم أشار النبي صلى الله عليه و سلم بيده إلى المشرق قال إذا رأيتم الليل أقبل من ها هنا فقد أفطر الصائم ." (٦)

" ٧٦٠٠ – عبد الرزاق عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان أن النبي صلى الله عليه و سلم قال هلم الرجل – إلى الغداء الهنيء المبارك يعني السحور ." (٧)

" ٧٦٨٣ - عبد الرزاق عن معمر عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري قال اعتكف رسول الله صلى الله عليه و سلم العشر الأول من رمضان فقيل له إن الذي تطلب أمامك فاعتكف العشر الأوسط

<sup>(</sup>١) مصنف عبد الرزاق، ١٦٥/٤

<sup>(</sup>٢) مصنف عبد الرزاق، ٤/٤ ١٨٤/

<sup>(</sup>٣) مصنف عبد الرزاق، ١٨٥/٤

<sup>(</sup>٤) مصنف عبد الرزاق، ١٩٣/٤

<sup>(</sup>٥) مصنف عبد الرزاق، ٢٠١/٤

<sup>(</sup>٦) مصنف عبد الرزاق، ٢٢٦/٤

<sup>(</sup>٧) مصنف عبد الرزاق، ٢٢٨/٤

من رمضان فقيل له إن الذي تطلب أمامك فاعتكف العشر الأواخر ثم قال النبي صلى الله عليه و سلم التمسوها في العشر الاواخر في وتر يعني ليلة القدر ." (١)

" ٧٦٨٥ – عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال تذاكرنا ليلة القدر في نفر من قريش فأتيت أبا سعيد الخدري وكان لي صديقا فقلت ألا تخرج بنا إلى النخل قال بلى قال فخرج وعليه خميصة له قال فقلت له أسمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يذكر ليلة القدر قال نعم اعتكفنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم العشر الأوسط من شهر رمضان فخرجنا صبيحة عشرين قال فخطبنا رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال إني رأيت ليلة القدر فأنسيتها فالتمسوها في العشر الأواخر في وتر ورأيت أني أسجد في ماء وطين فمن اعتكف معي فليرجع إلى معتكفه قال فرجعنا وما في السماء قزعة فجاءت سحابة فمطرنا حتى سال سقف المسجد وكان من جريد النخل وأقيمت الصلاة فرأيت على أرنبة رسول الله [ص ٢٤٩] صلى الله عليه و سلم حين انصرف اثر الطين في جبهته وأرنبته يعني ليلة إحدى وعشرين ." (٢)

" ٧٧٠٠ - عبد الرزاق عن معمر عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش قال قلت أبا المنذر يعني أبي بن كعب أخبرني عن ليلة القدر فإن بن أم عبد يقول من يقم الحول يصبها قال يرحم الله أبا عبد الرحمن لقد علم أنها في رمضان ولكنه عمى على الناس كي لا يتكلوا والذي أنزل الكتاب على محمد صلى الله عليه و سلم إنها لفي شهر [ص ٢٥٣] رمضان وإنها ليلة سبع وعشرين قال قلت أبا المنذر بما علمت ذلك قال بالآية الذي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه و سلم فقد رأينا وحفظنا فوالله إنها لهي ما يستثني قال قلت لزر وما الآية قال أن تطلع الشمس غداتئذ كأنها طست ليس لها شعاع ." (٣)

" ٧٨٧٩ - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن أنه سمع عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن صيام هذين اليومين يعني الفطر والأضحى قال وأما أحدهما فيوم فطركم من صيامكم وأما الآخر فيوم تأكلون فيه من نسككم ." (٤)

<sup>(</sup>١) مصنف عبد الرزاق، ٢٤٧/٤

<sup>(</sup>٢) مصنف عبد الرز اق، ٤٨/٤

<sup>(</sup>٣) مصنف عبد الرزاق، ٢٥٢/٤

<sup>(</sup>٤) مصنف عبد الرزاق، ٢٠٢/٤

" ٧٩٠١ - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن بن سيرين قال ثلاث من أخلاق النبوة وهي نافعة أو قال صالحة من البلغم الصيام والسواك والصلاة من آخر الليل يعني قراءة القرآن ." (١)

" ٧٩٤٦ – عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال كان يقال أعظموا القرآن يعني المصاحف ولا تتخذوها صغارا ." (٢)

" ٣٩٦٣ – عبد الرزاق عن بن جريج قال حدثت حديثا رفع إلى عائشة انها قالت عق رسول الله صلى الله عليه و سلم عن حسن شاتين وعن حسين شاتين ذبحهما يوم السابع قال ومشقهما وأمر أن يماط عن رؤوسهما الأذى قالت قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إذبحوا على اسمه وقولوا بسم الله اللهم لك وإليك هذه عقيقة فلان قال وكان أهل الجاهلية يخضبون قطنة بدم العقيقة فإذا حلقوا الصبي وضعوها على رأسه فأمرهم النبي صلى الله عليه و سلم أن يجعلوا مكان الدم خلوقا يعني مشقهما وضع على رأسهما طين مشق مثل الخلوق ." (٣)

" ٨٠٢٨ – عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال زعم أن الخير من المساجد احب إليه أن يجاور فيه الإنسان وإن كان نذر جوارا بغيره يعني أن الخير من المساجد ما جاء فيه الفضل مسجد مكة ومسجد المدينة ومسجد إليا ." (٤)

" ٨٠٣٤ – عبد الرزاق عن بن جريج عن عمرو بن دينار أن أبا فاختة مولى جعدة بن هبيرة أخبره عن بن عباس أنه قال يصوم المجاور يعني المعتكف ." (٥)

" ٨٠٣٥ – عبد الرزاق عن الثوري عن عمرو بن دينار عن أبي فاختة العوفي عن بن عباس قال يصوم المجاور يعنى المعتكف ." (٦)

" ١١١١ - عبد الرزاق عن معمر عن ليث أن امرأة خرجت متزينة أذن لها زوجها فأخبر بها عمر بن الخطاب فطلبها فلم يقدر عليها فقام خطيبا فقال هذه الخارجة وهذا لمرسلها لو قدرت عليهما لشترت بهما ثم قال تخرج المرأة إلى أبيها يكيد بنفسه وإلى اخيها يكيد بنفسه فإذا خرجت فلتلبس معاوزها فإذا

<sup>(</sup>۱) مصنف عبد الرزاق، ۲۱۰/۶

<sup>(</sup>۲) مصنف عبد الرزاق، ۲۲۳/۶

<sup>(</sup>٣) مصنف عبد الرزاق، ٢٣٠/٤

<sup>(</sup>٤) مصنف عبد الرزاق، ٢٥١/٤

<sup>(</sup>٥) مصنف عبد الرزاق، ٢٥٣/٤

<sup>(</sup>٦) مصنف عبد الرزاق، ٢٥٣/٤

رجعت فلتأخذ زينتها في بيتها ولتتزين لزوجها قال عبد الرزاق يعني شترت سمعت بهما والمعاوز خلق الثباب." (١)

" ٨١٦٢ – عبد الرزاق عن الثوري عن ليث عن طاووس قال ما أنفق الرجل من نفقة أعظم أجرا من دم يهراق في هذا اليوم يعني يوم النحر إلا رحم يصلها ." (٢)

"  $\Lambda \Upsilon \Upsilon \Upsilon \Upsilon = 3$  عبد الرزاق عن بن عيينة عن بن أبي نجيح عن مجاهد قال في الضب حفنة من طعام لأن رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يأكله قال عبد الرزاق حفنة يعني ملء كف ."  $(^{7})$ 

" ١٣٩٩ – عبد الرزاق عن معمر عن عبد الملك بن عمير قال أخبرني قبيصة بن جابر الأسدي قال كنت محرما فرأيت ظبيا فرميته فأصبت خششاءه يعني أصل قرنه فركب ردعه فوقع في نفسي من ذلك شيء فأتيت عمر بن الخطاب أسأله فوجدت لما جئته رجل أبيض رقيق الوجه وإذا هو عبد الرحمن بن عوف قال فسألت عمر فالتفت إلى عبد الرحمن فقال ترى شاة تكفيه قال نعم فأمرني أن اذبح شاة فقمنا من عنده فقال صاحب لي إن أمير المؤمنين لم يحسن أن يفتيك حتى سأل الرجل فسمع عمر كلامه فعلاه عمر بالدرة ضربا ثم أقبل علي عمر ليضربني فقلت يا أمير المؤمنين لم أقل شيئا إنما هو قاله قال فتركني ثم قال أردت أن تقتل الحرام وتتعدى الفتيا قال إن في الإنسان عشرة أخلاق تسعة حسنة وواحدة سيئة فيفسدها ذلك السيء وقال [ص ٤٠٧] إياك وعثرة الشباب ." (٤)

" ٨٢٧٩ – عبد الرزاق عن عبد الله بن محرر أنه سمع عطاء يقول في بغاث الطير مد مد ي<mark>عني</mark> الرخمة وأشباهها ." (<sup>٥)</sup>

" ١٨٦٨ – عبد الرزاق عن الثوري عن بن أبي ليلى عن عطاء عن بن عباس قال في الوحظي أو شبهه والدبسي والقطاة والحباري والقماري والحجل شاة شاة قال عبد الرزاق أما بن جريج فذكر عن عطاء أنه قال في كل طير حمامة فصاعدا شاة شاة قمري او دبسي والحجلة والقطاة والحباري يعني العصفور والكروان والكركي وبن الماء وأشباه هذا من الطير شاة قلت أسمعته قال لا إلا في الحمامة ." (٦)

<sup>(</sup>۱) مصنف عبد الرزاق، ۲۷۱/٤

<sup>(</sup>۲) مصنف عبد الرزاق، ۲۸٦/٤

<sup>(</sup>٣) مصنف عبد الرزاق، ٤٠٣/٤

<sup>(</sup>٤) مصنف عبد الرزاق، ٤٠٦/٤

<sup>(</sup>٥) مصنف عبد الرزاق، ٤١٧/٤

<sup>(</sup>٦) مصنف عبد الرزاق، ٤١٧/٤

" ٢٩٢ – عبد الرزاق عن معمر عن مطر الوراق عن معاوية بن قرة أن رجلا من الأنصار أوطأ أدحى نعامة وهو محرم يعني عشها فكسر بيضة فسأل عليا فقال عليك جنين ناقة أو قال ضراب ناقة فخرج الأنصاري فأتى النبي صلى الله عليه و سلم فأخبره فقال النبي صلى الله عليه و سلم قد سمعت ما قال علي ولكن هلم إلى الرخصة صيام أو إطعام مسكين ." (١)

" ٨٣٤٠ – عبد الرزاق عن بن عيينة عن بن أبي نجيح عن أبيه عن رجل من بني ضمرة قال لما قدمت لسفر الجار خرج عمر حاجا أو معتمرا فقال انطلقوا بنا نمر على الجار فننظر إلى السفن ونحمد الله الذي يسيرها قال الضمري فأفردني المسير معه في سبعة نفر فآوانا الليل إلى خيمة أعرابي قال فإذا قدر يغط يعني يغلي فقال عمر هل من طعام قالوا لا إلا لحم ظبي أصبناه بالأمس قال فقربوه فأكل وهو محرم ." (٢)

" ١٣٧١ – عبد الرزاق عن حميد عن الحجاج عن عثمان بن عبد الله بن موهب عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال إذا أصبت صيدا يعني إذا رميته في الحل فمات في الحرم فدخل في الحل فمات فكفر وإذا أصبت الحرم فدخل في الحل فمات فكفر ." (٣)

" ١٣٨٢ – عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن بن عمر قال سئل عمر عن قتل الحية قال هي عدو فاقتلها حيث وجدتها يعني في الحرم وغيره ." (3)

" ١ ١ ٨ ٤ ١ - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن بن المسيب عن أبي هريرة قال نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة وكان جهازه تحتها فقرصته نملة فأمر بجهازه فرفع ثم أمر بالشجرة فأحرقت فأوحى الله تعالى إليه فهلا نملة واحدة يعني التي قرصته ." (٥)

" ٨٤٤٨ - عبد الرزاق عن جعفر قال أخبرني شبيل أنه سمع شهر بن حوشب يقول الخصاء مثله قال وأمرت بن النباح فسأل عنه الحسن فقال لا بأس به يعني الخصاء ." (٦)

<sup>(</sup>١) مصنف عبد الرزاق، ٤٢٠/٤

<sup>(</sup>٢) مصنف عبد الرزاق، ٢/١٨٤

<sup>(</sup>٣) مصنف عبد الرزاق، ١/٤٤

<sup>(</sup>٤) مصنف عبد الرزاق، ٤٤٣/٤

<sup>(</sup>٥) مصنف عبد الرزاق، ٤٥٠/٤

<sup>(</sup>٦) مصنف عبد الرزاق، ٤٥٨/٤

" ١٤٨١ – عبد الرزاق عن الثوري عن أبيه عن عباية بن رفاعة عن رافع بن خديج قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم بذي الحليفة من تهامة فأصاب القوم إبلا وغنما فعجلوا بها فأغلوا بها في القدور [ص ٤٦٦] فانتهى إليهم رسول الله صلى الله عليه و سلم فأمرهم بالقدور فكفئت فعدل عشرا من الغنم بجزور قال وند منها بعير فرماه رجل بسهم فحبسه فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا قال ثم أتاه رافع بن خديج فقال يا رسول الله إنا نخاف أن نلقى العدو أو يرجى أن نلقى العدو غدا وليس معنا مدى فنذبح بالقصب فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكلوا ليس السن والظفر وسأحدثه أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة قال رفاعة ثم إن ناضحا تردى في بئر بالمدينة فذكي من قبل شاكلته يعني خاصرته فأخذ منه عمر عشيرا بدرهم ." (١)

" ٨٤٩٩ – عبد الرزاق عن بن جريج قال وسمعته – يعني عطاء – يقول لو أرسلت كلبا معلما على صيد فعرض الصيد كلب غير معلم فاجتمعا في قتله فلا تأكل ." (٢)

" ٨٥٤٨ - عبد الرزاق عن بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء قال حدثنا عين - يعني عكرمة - عن بن عباس قال إن في المسلم اسم الله فإن ذبح ونسي اسم الله فليأكل وإن ذبح المجوسي وذكر اسم الله فلا تأكله ." (٣)

" ٨٥٩٨ – عبد الرزاق عن بن عيينة عن بن أبي نجيح قال من ذبح بعيرا من خلفه متعمدا لم يؤكل وإن ذبح شاة من فصها متعمدا يعني الفص متعمدا لم تؤكل ." (٤)

" ٨٦٤٧ – عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال سمعت داؤد بن أبي عاصم يقول نزلت دارا بالمدينة فنحرت فيها ناقة فألقت حوارا من بطنها ميتا يعني الجنين الذي لم يشعر فسألت بن المسيب فقال كله قال فانقلبت فأخذته وظللت منه على كبد وسنام ما شئت ." (٥)

<sup>(</sup>١) مصنف عبد الرزاق، ٤٦٥/٤

<sup>(</sup>٢) مصنف عبد الرزاق، ٤٧٠/٤

<sup>(</sup>٣) مصنف عبد الرزاق، ٤٨١/٤

<sup>(</sup>٤) مصنف عبد الرزاق، ٤٩١/٤

<sup>(</sup>٥) مصنف عبد الرزاق، ١/٤،٥

" ٨٦٦٠ – عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس عن أبيه قال إذا وجدته طافيا فلا تأكله فإنما أخذه ذكاته يعني الحيتان في البحر ." (١)

" ٨٦٨٨ – عبد الرزاق عن بن عيينة عن سهيل بن أبي صالح عن عبد الله بن يزيد السعدي قال سألت بن المسيب عن أكل الضبع فقال إن أكلها لا يصلح فقال شيخ عنده إن شئت حدثتك ما سمعت من أبي الدرداء قال إنه قال سمعته يقول نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن كل ذي نهبة و عن كل خطفة – يعني ما قطع عن الحي – وعن كل مجثمة وعن أكل كل ذي ناب من السباع قال سعيد صدقت ." (٢)

" ١٩ / ٨٧١ – أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين عن أنس بن مالك أن منادي رسول الله صلى الله عليه و سلم نادى أن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر فإنها رجس يعني الحمر الأهلية ." (٣)

" ٨٧٢٩ – عبد الرزاق عن بن عيينة عن عمرو بن دينار قال قلت لأبي الشعثاء إنهم يقولون إن النبي صلى الله عليه و سلم أمرهم أن يكفؤا القدور من لحوم الحمر فقال لقد كان الحكم بن عمرو الغفاري يقول ذلك فأبى ذلك البحر يعني بن عباس قل لا أجد فيما أوحي إلى الآية ." (٤)

" ١٩٩٢ – عبد الرزاق عن إسرائيل عن مجزأة بن زاهر عن عطاء البصري قال كنت عند بن عمر فسأله رجل عن الطلاء يعني الرب فقال كان أمير المؤمنين يشربه ويرزقه غلماننا قلت فإنهم يطبخون وهي الخمر قال إن علمت أنها خمر فلا تشربها قلت فالجبن قال يؤتى به من العراق فنأكله ونطعمه غلماننا قلت فإنهمم يجعلون فيه الميتة قال فإن علمت أن فيه ميتة فلا تأكله ." (٥)

" م ٨٨٠٥ – عبد الرزاق عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن حبان أن رجلا مر على أبي ذر وهو بالربذة فسأله أين تريد قال الحج قال ما نهزك غيره قال لا قال فأتنف عملك قال الرجل فخرجت حتى

<sup>(</sup>١) مصنف عبد الرزاق، ١/٥٠٥

<sup>(</sup>٢) مصنف عبد الرزاق، ٤/٤ ٥

<sup>(</sup>٣) مصنف عبد الرزاق، ٢٣/٤ ه

<sup>(</sup>٤) مصنف عبد الرزاق، ٤/٥٢٥

<sup>(</sup>٥) مصنف عبد الرزاق، ١/٤٥

قدمت المدينة فمكثت ما شاء الله وإذا الناس يتضايقون على رجل فضاغطت فإذا بالشيخ الذي وجدت بالربذة يعنى أبا ذر فلما رآني قال هو الذي حدثتك ." (١)

" ١ ٨٨٥١ - عبد الرزاق عن بن عيينة عن فطر عن أبي الطفيل قال قال لي محمد بن علي أقم بهذه الأرض يعني بمكة وإن أكلت العضاه أو ورق الشجر ." (٢)

" ٨٩٠٩ - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن أبي عبد الله عن بن عباس قال لوددت أن الذي يزاحم على الركن يعني الحجر ينقلب كفافا لا له ولا عليه ." (٣)

" ٨٩١٣ – عبد الرزاق عن بن المبارك أو غيره عن حنظلة قال سمعت طاووسا يقول قبل عمر الركن يعني الحجر ثم سجد عليه فقال حنظلة ورأيت طاووسا يفعل ذلك ." (٤)

" ١٩١٤ - عبد الرزاق عن معمر عن حميد الأعرج قال سمعت مجاهدا يقول الركن الأسود لا يفنى من الجنة يعني لولا أنه من الجنة قد فني ." (٥)

" ١٩١٩ – عبد الرزاق عن إبراهيم بن يزيد أنه سمع محمد بن عباد يحدث أنه سمع بن عباس يقول الركن يعني الحجر يمين الله في الأرض يصافح بها خلقه مصافحة الرجل أخاه يشهد لمن استلمه بالبر والوفاء والذي نفس بن عباس بيده ما حاذى به عبد مسلم يسأل الله تعالى خيرا إلا أعطاه إياه ." (٦)

" ٩٠٦٦ - عبد الرزاق عن بن عيينة عن مسعر عن سماك الحنفي قال سمعت بن عمر يقول صلى رسول الله صلى الله عليه و سلم في البيت أو في الكعبة وسيأتي آخر ينهاك فلا تطعه يعني بن عباس ."
(٧)

" ٩٠٨٤ - عبد الرزاق عن بن عيينة عن عمرو عن الحسن قال قال عمر بن الخطاب لو أخذنا ما في هذا البيت يعني الكعبة فقسمناه فقال له أبي بن كعب والله ما ذلك لك قال لم قال لأن الله قد بين موضع كل مال وأقره رسول الله صلى الله عليه و سلم قال صدقت ." (^)

<sup>(</sup>١) مصنف عبد الرزاق، ٥/٥

<sup>(</sup>۲) مصنف عبد الرزاق، ۲۲/٥

<sup>(</sup>٣) مصنف عبد الرزاق، ٥/٣٦

<sup>(</sup>٤) مصنف عبد الرزاق، ٥/٣٧

<sup>(</sup>٥) مصنف عبد الرزاق، ٥/٣٨

<sup>(</sup>٦) مصنف عبد الرزاق، ٣٩/٥

<sup>(</sup>٧) مصنف عبد الرزاق، ٥/١٨

<sup>(</sup>۸) مصنف عبد الرزاق، ٥/٨٨

" ٩٩٩ - عبد الرزاق عن بن جريج قال بن المسيب قال بن أبي طالب وكان الله استودع الركن أبا قبيس فلما أتى إبراهيم ناداه أبو قبيس يا إبراهيم هذا الركن في به فاحتفر عنه فوضعه فلما فرغ إبراهيم من بنائه قال قد فعلنا أي رب فأرنا مناسكنا أبرزها لنا علمناها فبعث الله جبريل فحج به حتى أتى عرفه فقال قد عرفت وكان قد أتاها مرة قبل ذلك فلذلك سميت عرفة حتى إذا كان يوم النحر عرض له الشيطان فقال احصب فحصب بسبع حصيات ثم اليوم الثاني والثالث فسد ما بين الجبلين يعني إبليس الملعون فلذلك كان رمي الجمار قال أعل على ثبير فعلاه فنادى بأعلى صوته يا عباد الله أجيبوا الله يا عباد الله أطيعوا الله فسمع دعوته ما بين الأبحر السبع ممن كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان فهو الذي أعطاه الله إبراهيم في المناسك قوله لبيك اللهم لبيك اللهم لبيك البيك [ ص ٩٧ ] فلم يزل على وجه الأرض سبعة مسلمون فصاعدا فرولا ذلك هلكت الأرض ومن عليها ." (١)

" ٩١٢٠ - عبد الرزاق عن الثوري عن بن خثيم أو عن العلاء شك أبو بكر عن أبي الطفيل عن بن عباس قال سمعته يقول كنا نسميها شباعة يعني زمزم وكنا نجدها نعم العون على العيال ." (٢)

" ٩١٢١ - عبد الرزاق عن معمر والثوري عن بن خثيم عن وهب بن منبه قال نجدها في كتاب الله يعني زمزم شراب الأبرار يعني زمزم مضنونة طعام طعم وشفاء من سقم ولا تنزح ولا تذم قال وقال وهب من شرب منها حتى يتضلع أحدثت له شفاء واخرجت له داء ." (٣)

" ٩١٥٦ - عبد الرزاق عن معمر عن بعض أصحابه أن عائشة صلت في الحجر وقالت لأصلين في البيت ليلا ." (٤)

" ٩١٦٧ - عبد الرزاق عن الثوري قال حدثني جابر قال سمعت الشعبي يقسم بالله ما رد محمد صلى الله عليه و سلم عن بيت المقدس إلا عن سخطة يعنى على بيت المقدس ." (٥)

" ٩١٩٤ – عبد الرزاق عن بن جريج قال قال لي عطاء في الدوحة تقتل في الحرم بقرة يعني تقطع " ٢)

<sup>(</sup>١) مصنف عبد الرزاق، ٩٦/٥

<sup>(</sup>۲) مصنف عبد الرزاق، ٥/١١٧

<sup>(</sup>٣) مصنف عبد الرزاق، ٥/١١٧

<sup>(</sup>٤) مصنف عبد الرزاق، ١٣٠/٥

<sup>(</sup>٥) مصنف عبد الرزاق، ٥/١٣٤

<sup>(</sup>٦) مصنف عبد الرزاق، ١٤٢/٥

" ٩٢٠٣ - عبد الرزاق عن بن جريج قال كره عطاء لي أن أقرب لبعيري غصنا أو لشاتي قال وأقول ضمنته إن كسرته وذلك اختلاء قال بن جريج وسأله بن أبي حسين يعني عطاء قال بسط بساطي على بيت في الحرم فينزلون عليه قال نعم ." (١)

" ٩٢٩٢ - عبد الرزاق عن بن عيينة عن الشيباني قال سمعت رجلا حين هزمنا الجماجم فذكرناه لأصحابنا فقالوا هذا المعرور بن سويد قال ذكر لعمر رجل خرج من الصف فقتل فقال عمر لأن أموت على فراشي خير لي من أن أقاتل أمام صف يعني أنه خرج من الصف إلى جماعة العدو يقاتل ." (٢)

" ٩٢٩٥ – عبد الرزاق عن إبراهيم بن مالك بن أبي حمزة عن أبيه عن جده قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه و سلم يوم بدر من رأى المشركين ان أكثبوكم فارموهم بالنبل ولا تسلوا السيوف حتى يغشوكم يعنى غشوكم ." (٣)

" ٩٣٠٠ - عبد الرزاق عن أبي جعفر عن ربيع بن أنس عن أبي العالية أن سلمان أتي بسلة فيها خبز وجبن يعني ومال قال فرفع المال وأكل الخبز والجبن ." (٤)

" ٩٣٢١ - عبد الرزاق عن بن جريج عن سليمان بن موسى قال إن أدرب الرجل بأفراس كان لكل فرس سهمان قلت وإن قاتل عليها العدو قال نعم أدرب يعني دخل بها أرض العدو ." (٥)

" ٩٣٦٠ - عبد الرزاق قال سمعت هشاما يحدث عن محمد أن رجلين احتكما إلى شريح في أمة سبيت من المسلمين ثم اشتراها رجل من العدو فقال شريح أحق من رد على المسلم أخوه قال الآخر إنها قد حبلت منى فقال شريح أعتقها قضاء الأمير يعني عمر بن الخطاب ." (٦)

" ٩٣٧١ - عبد الرزاق عن إسرائيل بن يونس عن أشعث بن أبي الشعثاء عن أبيه قال كان شرحبيل بن السمط على جيش فقال لجيشه إنكم نزلتم أرضا كثيرة النساء والشراب يعني الخمر فمن أصاب منكم

<sup>(</sup>١) مصنف عبد الرزاق، ٥/٥ ا

<sup>(</sup>۲) مصنف عبد الرزاق، ٥/١٧٧

<sup>(</sup>٣) مصنف عبد الرزاق، ١٧٨/٥

<sup>(</sup>٤) مصنف عبد الرزاق، ١٨٠/٥

<sup>(</sup>٥) مصنف عبد الرزاق، ١٨٦/٥

<sup>(</sup>٦) مصنف عبد الرزاق، ٥/٥ ١٩

حدا فليأتنا فنطهره فأتاه ناس فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فكتب إليه أنت لا أم لك الذي يأمر الناس أن يهتكوا ستر الله الذي سترهم به ." (١)

" ٩٤٠٢ – عبد الزراق عن معمر يعني عن أيوب عن بن سيرين عن عبيدة قال نزل جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه و سلم يوم بدر فقال إن ربك يخيرك إن شئت أن تقتل هؤلاء الأسارى وإن شئت أن تفادي بهم وتقتل من أصحابك مثلهم فاستشار أصحابه فقالوا نفاديهم ونتقوى بهم ويكرم الله بالشهادة من يشاء ." (٢)

" ٩٤١٣ – عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن عكرمة أن عليا قتل قوما كفروا بعد إسلامهم وأحرقهم بالنار فبلغ ذلك بن عباس فقال لو كنت لقتلتهم ولم أحرقهم لأن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال من بدل أو قال من رجع عن دينه فاقتلوه ولا تعذبوا بعذاب الله يعني النار قال فبلغ قول بن عباس عليا فقال ويح بن عباس ." (٣)

" ٩٤٣١ – عبد الرزاق يعني عن معمر عن الأعمش عن شقيق قال كتب إلينا عمر ونحن بخانقين أن الأهلة بعضها أكبر من بعض فإذا رأيتم الهلال فلا تفطروا حتى يشهد رجلان أنهما رأياه بالأمس وإذا حاصرتم أهل حصن فلا تنزلوهم على حكم الله وحكم رسوله ولكن أنزلوهم على حكمكم ثم احكموا فيهم بما شئتم ولا تقولوا لا تخف ولا تدهل ومترس فإن الله يعلم الألسنة ." (٤)

" ٩٤٣٤ – عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه و سلم بعث خالد بن الوليد إلى جذيمة فدعاهم إلى الإسلام فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا وجعلوا يقولون صبأنا وجعل خالد بهم قتلا وأسرا ودفع إلى كل رجل منا أسيرا [ص ٢٢٢] حتى إذا كان يوم أمرنا أن يقتل كل رجل منا أسيري ولا يقتل رجل من أصحابي أسيره يقتل كل رجل منا أسيره فقال عبد الله بن عمر فقلت والله لا أقتل أسيري ولا يقتل رجل من أصحابي أسيره فقدمنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورفع يعني يديه فقال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد مرتين ." (٥) " ٢٥٥ – عبد الرزاق عن بن عيينة عن عمرو بن دينار قال أتى رجل النبي صلى الله عليه و سلم يوم أحد فقال يا رسول الله إن فلانا غل كذا وكذا فقال له النبي صلى الله عليه و سلم أي فلان هل فعلت

<sup>(</sup>۱) مصنف عبد الرزاق، ۱۹۷/٥

<sup>(</sup>٢) مصنف عبد الرزاق، ٥/٩

<sup>(</sup>٣) مصنف عبد الرزاق، ٢١٣/٥

<sup>(</sup>٤) مصنف عبد الرزاق، ٥/٠٢٠

<sup>(</sup>٥) مصنف عبد الرزاق، ٢٢١/٥

قال لا قال فنظر النبي صلى الله عليه و سلم إلى الرجل الذي أخبره فقال يا رسول الله احفروا ها هنا فحفروا فاستخرجوا قطيفة فقالوا يا رسول الله استغفر له فقال دعونا من أبي خرء يعنى العذرة ." (١)

" ٩٥٦٨ - عبد الرزاق عن الثوري عن عاصم عن ذكوان عن أبي هريرة قال إنما الشهيد الذي لو مات على فراشه دخل الجنة يعني الذي يموت على فراشه ولا ذنب له ." (٢)

" ٩٥٧٧ – عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال ويقولون معه يعني عطاء ويزيدون عليه الشهيد المطعون والمبطون والغرق والنفساء والمنهدم عليه ." (٣)

" ٩٥٨٧ – عبد الرزاق عن بن عيينة عن مسعر عن مصعب رجل من ولد زيد قال قال زيد ادفنونا وما اصاب الثرى من دمائنا قال وأخبرني عمار الدهني قال قال زيد شدوا علي ثيابي وادفنوني وبن أمي في قبر واحد يعنى اخاه سرحان فإنا قوم مخاصمون ." (٤)

" ٩٦٠٢ – عبد الرزاق عن بن عيينة عن أبي الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله يقول لما أراد معاوية أن يجري الكظامة قال من كان له قتيل فليأت قتيله يعني قتلى أحد قال فأخرجهم رطابا يتثنون قال فأصابت المسحاة رجل رجل منهم فانفطرت دما قال فقال أبو سعيد لا ينكر بعد هذا منكر أبدا ." (٥)

" ٩٦٠٠ – عبد الرزاق عن الثوري عن ليث عن مجاهد قال يلقى عن الشهيد كل جلد يعني إذا قتل ." (٦)

" ٩٦٤٤ – عبد الرزاق قال أخبرت عن بن سيرين قال كان الرجل من المسلمين على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا خاف نزع سلاحه فأعطى هذا وأعطى هذا وأعطى هذا من سلاحه وكان أسفها عليهم الريح يعني حتى ينكران فلا يعرفان ." (٧)

<sup>(</sup>١) مصنف عبد الرزاق، ٥/٢٤٦

<sup>(</sup>۲) مصنف عبد الرزاق، ٥/٢٦٨

<sup>(</sup>٣) مصنف عبد الرزاق، ٥/٢٧١

<sup>(</sup>٤) مصنف عبد الرزاق، ٥/٢٧٤

<sup>(</sup>٥) مصنف عبد الرزاق، ٢٧٧/٥

<sup>(</sup>٦) مصنف عبد الرزاق، ٥/٢٧٧

<sup>(</sup>٧) مصنف عبد الرزاق، ٥/٩/٥

" ٩٦٦٣ – عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني جعفر بن محمد عن أبيه أن اسم سيف النبي صلى الله عليه و سلم ذو الفقار قال جعفر رأيت سيف رسول الله صلى الله عليه و سلم [ ص ٢٩٦] قائمه من فضة وبين ذلك حلق من فضة قال هو عند هؤلاء يعني بني العباس ." (١)

" ٩٦٦٤ - عبد الرزاق عن يحيى بن العلاء عن جعفر عن ابيه نحو هذا قال أقماعه من ورق يعني رأسه قال وكان في درعه حلقتان من ورق ." <sup>(٢)</sup>

" ۹۶۹۰ - عبد الرزاق عن حماد بن أسامة عن المجالد عن عامر قال كتب عمر أن اقسم لمن جاء ما لم يتفقأ القتلى يعني ما لم تتفطر بطون القتلى ." (٣)

" ٩٧٢٢ - عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال سألت عنه الزهري فضحك وقال هو علي بن أبي طالب ولو سألت عنه هؤلاء قالوا عثمان يعني بني أمية ." (١)

" ٩٧٢٥ – عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في قوله إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح قال استفتح أبو جهل بن هشام فقال اللهم أينا كان أفجر لك وأقطع للرحم فأحنه اليوم يعني محمدا ونفسه فقتله الله يوم بدر كافرا إلى النار [ص ٣٤٨]." (٥)

" ٣٥٨ – عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في حديثه عن عروة ثم كانت غزوة بني النضير وهم طائفة من اليهود على رأس ستة أشهر من وقعة بدر وكانت منازلهم ونخلهم بناحية من المدينة [ ص ٣٥٨ ] فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه و سلم حتى نزلوا على الجلاء وعلى أن لهم ما أقلت الإبل من الأمتعة والأموال إلا الحلقة يعني السلاح فأنزل الله فيهم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر فقاتلهم النبي صلى الله عليه و سلم حتى صالحهم على الجلاء فأجلاهم إلى الشام فكانوا من سبط لم يصبهم جلاء فيما خلا وكان الله قد كتب عليهم الجلاء ولولا ذلك لعذبهم في الدنيا بالقتل والسباء وأما قوله لأول الحشر فكان جلاءهم ذلك أول حشر في الدنيا إلى الشام ." (٦)

<sup>(</sup>١) مصنف عبد الرزاق، ٥/٥ ٢٩

<sup>(</sup>٢) مصنف عبد الرزاق، ٥/٢٩٦

<sup>(</sup>٣) مصنف عبد الرزاق، ٣٠٣/٥

<sup>(</sup>٤) مصنف عبد الرزاق، ٣٤٣/٥

<sup>(</sup>٥) مصنف عبد الرزاق، ٥/٣٤٧

<sup>(</sup>٦) مصنف عبد الرزاق، ٥/٣٥٧

" ٩٧٥١ - عبد الرزاق عن معمر عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلي عن صهيب قال كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا صلى العصر همس - والهمس في قول بعضهم يحرك شفتيه كأنه يتكلم بشيء - فقيل له يا نبى الله إنك إذا صليت العصر همست فقال إن نبيا من الأنبياء كان أعجب بأمته فقال من يقوم لهؤلاء فأوحى إليه أن خيرهم بين أن أنتقم منهم أو أسلط عليهم عدوهم فاختاروا النقمة فسلط الله عليهم الموت فمات منهم في يوم سبعون ألفا قال وكان إذا حدث بهذا الحديث حدث بهذا الآخر قال وكان ملك من الملوك وكان لذلك الملك كاهن يتكهن له فقال ذلك الكاهن انظروا لي غلاما فطنا - أو قال لقنا - أعلمه علمي هذا فإني أخاف أن أموت فينقطع منكم هذا العلم ولا يكون [ص ٤٢١ ] فيكم من يعلمه قال فنظروا له غلاما على ما وصف فأمروه أن يحضر ذلك الكاهن وأن يختلف إليه قال وكان على طريق الغلام راهب في صومعة قال معمر وأحسب أن أصحاب الصوامع كانوا يومئذ مسلمين قال فجعل الغلام يسأل ذلك الراهب كلما مر به فلم يزل حتى أخبره فقال إنما أعبد الله وجعل الغلام يمكث عند الراهب ويبطىء عن الكاهن قال فأرسل الكاهن إلى أهل الغلام أنه لا يكاد يحضرني فأخبر الغلام الراهب بذلك فقال له الراهب إذا قال الكاهن أين كنت فقل كنت عند أهلى وإذا قال لك أهلك أين كنت فقل كنت عند الكاهن قال فبينا الغلام على ذلك إذ مر بجماعة من الناس كبيرة قد حبستهم دابة قال بعضهم إن تلك الدابة يعنى الأسد وأخذ الغلام حجرا فقال اللهم إن كان ما يقول الراهب حقا فأسألك أن أقتل هذه الدابة وإن كان ما يقول الكاهن حقا فأسألك أن لا أقتلها قال ثم رماها فقتل الدابة فقالوا الناس من قتلها فقالوا الغلام ففزع إليه الناس وقالوا قد علم هذا الغلام علما لم يعلمه أحد فسمع به أعمى فجاءه فقال له إن أنت رددت على بصري فلك كذا وكذا فقال له الغلام لا أريد منك هذا ولكن إن رد إليك بصرك أتؤمن بالذي رده عليك قال [ص٢٢٦] نعم قال فدعا الله فرد عليه بصره قال فآمن الأعمى فبلغ ذلك الملك أمرهم فبعث إليهم فأتى بهم فقال لأقتلن كل واحد منكم قتلة لا أقتلها صاحبها قال فأمر بالراهب وبالرجل الذي كان أعمى فوضع المنشار على مفرق أحدهما فقتل وقتل الآخر بقتلة أخرى ثم أمر بالغلام فقال انطلقوا به إلى جبل كذا وكذا فألقوه من رأسه فلما انطلقوا به إلى ذلك المكان الذي أرادوا جعلوا يتهافتون من ذلك الجبل ويتردون منه حتى لم يبق إلا الغلام فرجع فأمر به الملك فقال انطلقوا به إلى البحر فألقوه فيه فانطلق به إلى البحر فغرق الله من كان معه وأنجاه الله فقال الغلام إنك لن تقتلني حتى تصلبني وترميني وتقول إذا رميتني باسم رب الغلام أو قال بسم الله رب الغلام فأمر به فصلب ثم رماه وقال بسم الله رب الغلام قال فوضع الغلام يده على صدغه ثم مات فقال الناس لقد علم هذا الغلام علما ما

علمه أحد فإنا نؤمن برب هذا الغلام قال فقيل للملك أجزعت أن خالفك ثلاثة فهذا العالم كلهم قد خالفوك قال فخد الأخدود ثم ألقى فيها الحطب والنار ثم جمع الناس فقال من رجع إلى دينه تركناه ومن لم يرجع ألقيناه في النار فجعل يلقيهم في تلك ألأخدود قال فذلك قول الله قتل أصحاب [ص ٤٢٣] الأخدود النار ذات الوقود حتى بلغ العزيز الحميد قال فأما الغلام فإنه دفن قال فيذكر أنه أخرج في زمن عمر بن الخطاب - رحمه - الله وإصبعه على صدغه كما كان وضعها قال عبد الرزاق والأخدود بنجران ." (١)

" ٩٧٥٣ – عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال كان على كرسيه شيطان أربعين ليلة حتى رد الله إليه ملكه قال معمر ولم يسلط على نسائه قال معمر قال قتادة إن سليمان قال للشياطين إني أمرت أن أبني مسجدا يعني بيت المقدس لا أسمع فيه صوت مقفار ولا منشار قالت الشياطين إن في البحر شيطانا فلعلك إن قدرت عليه يخبرك ." (٢)

" ٩٧٥٤ – عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال اخبرني أبو بكر [ ص ٤٢٩] بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أسماء بنت عميس قالت أول ما اشتكى رسول الله صلى الله عليه و سلم في بيت ميمونة فاشتد مرضه حتى أغمي عليه قال فتشاور نساؤه في لده فلدوه فلما أفاق قال هذا فعل نساء جئن من هؤلاء – وأشار إلى أرض الحبشة – وكانت أسماء بنت عميس فيهن قالوا كنا نتهم بك ذات الجنب يا رسول الله قال إن ذلك لداء ما كان الله ليقذفني به لا يبقين في البيت أحد إلا التد إلا عم رسول الله صلى الله عليه و سلم يعني – عباسا – قال فلقد التدت ميمونة يومئذ وإنها لصائمة لعزيمة رسول الله صلى الله عليه و سلم قال الزهري وأخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عبد أن عائشة أخبرته قالت أول ما اشتكى رسول الله صلى الله عليه و سلم في بيت ميمونة فاستأذن أزواجه أن يمرض في بيتي فأذن له قالت فخرج ويد له على الفضل بن عباس ويد أخرى على يد رجل آخر وهو يخط برجليه في الأرض فقال عبيد الله فحدثت به بن عباس فقال أتدري [ ص ٤٣٠ ] من الرجل الذي لم تسم عائشة هو علي بن أبي طالب ولكن عائشة لا تطيب لها نفسا بخير قال الزهري أخبرني عروة عن غيره عن عائشة هالت قال رسول الله صلى الله عليه و سلم في مرضه الذي مات فيه صبوا علي من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن لعلي أستريح فأعهد إلى الناس قالت عائشة فأجلسناه في مخضب لحفصة من نحاس وسكبنا عليه الماء حتى طفق يشير إلينا أن قد فعلتن ثم خرج قال الزهري وأخبرني عبد الرحمن بن كعب بن – مالك وكان أبوه أحد الثلاثة الذين تيب فعلتن ثم خرج قال الزهري وأخبرني عبد الرحمن بن كعب بن – مالك وكان أبوه أحد الثلاثة الذين تيب

<sup>(</sup>١) مصنف عبد الرزاق، ٥/٠٢٤

<sup>(</sup>٢) مصنف عبد الرزاق، ٥/٢٦٤

عليهم - عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم [ص ٤٣١] أن النبي صلى الله عليه و سلم قام يومئذ خطيبا فحمد الله وأثنى عليه واستغفر للشهداء الذين قتلوا يوم أحد قال إنكم يا معشر المهاجرين إنكم تزيدون والأنصار لا يزيدون الأنصار عيبتي التي أويت إلى، ا فأكرموا كريمهم وتجاوزوا عن مسيئهم قال الزهري سمعت رجلا يذكر أن النبي صلى الله عليه و سلم قال إن عبدا خيره ربه بين الدنيا والآخرة فاختار ما عند ربه ففطن أبو بكر أنه يريد نفسه فبكي فقال له النبي صلى الله عليه و سلم على رسلك ثم قال سدوا هذه الأبواب الشوارع في المسجد إلا باب أبي بكر رحمه الله فإني لا أعلم رجلا أحسن يدا عندي من الصحابة من أبي بكر قال الزهري وأخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عائشة وبن عباس أخبراه أن النبي صلى الله عليه و سلم حين نزل به جعل يلقى خميصة له على وجهه فإذا اغتم كشفها عن وجهه وهو يقول لعنة الله [ص ٤٣٢] على اليهود والنصاري اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد قال تقول عائشة يحذر مثل الذي فعلوا قال معمر قال الزهري وقال النبي صلى الله عليه و سلم لعبدالله بن زمعة مر الناس فليصلوا فخرج عبد الله بن زمعة فلقى عمر بن الخطاب فقال صل بالناس فصلى عمر بالناس فجهر بصوته - وكان جهير الصوت - فسمع رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال أليس هذا صوت عمر قالوا بلى يا رسول الله فقال يأبي الله ذلك والمؤمنون ليصل بالناس أبو بكر فقال عمر لعبد الله بن زمعة بئس ما صنعت كنت أرى أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أمرك أن تأمرني قال لا والله ما أمرني أن آمر أحدا قال الزهري وأخبرني عبد الله بن عمر عن عائشة قالت لما ثقل رسول الله صلى الله عليه و سلم قال مروا أبا بكر فليصل بالناس قالت قلت [ص ٤٣٣] يا رسول الله إن أبا بكر رجل رقيق إذا قرأ القرآن لا يملك دمعه فلو أمرت غير أبا بكر قالت والله ما بي إلا كراهية أن يتشاءم الناس بأول من يقوم في مقام رسول الله صلى الله عليه و سلم قالت فراجعته مرتين أو ثلاثا فقال ليصل بالناس أبو بكر فإنكن صواحب يوسف قال الزهري وأخبرني أنس بن مالك قال لما كان يوم الإثنين كشف رسول الله صلى الله عليه و سلم ستر الحجرة فرأى أبا بكر وهو يصلى بالناس قال فنظرت إلى وجهه كأنه ورقة مصحف وهو يتبسم قال وكدنا أن نفتتن في صلاتنا فرحا برؤية رسول الله صلى الله عليه و سلم فإذا أبو بكر دار ينكص فأشار إليه النبي صلى الله عليه و سلم أن كما أنت ثم أرخى الستر فقبض من يومه ذلك وقام عمر فقال إن رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يمت ولكن ربه أرسل إليه كما أرسل إلى موسى أربعين ليلة عن أربعين ليلة والله إنى لأرجو أن يعيش رسول الله صلى الله عليه و سلم حتى يقطع أيدي رجال من المنافقين وألسنتهم يزعمون - أو قال يقولون - أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قد مات قال معمر وأخبرني أيوب عن عكرمة قال قال العباس بن [ص ٤٣٤]

عبد المطلب والله لأعلمن ما بقاء رسول الله صلى الله عليه و سلم فينا فقلت يا رسول الله لو اتخذت شيئا تجلس عليه يدفع عنك الغبار ويرد عنك الخصم فقال النبي صلى الله عليه و سلم رأدعنهم ينازعوني ردائي ويطؤن عقبي ويغشاني غبارهم حتى يكون الله يريحني منهم فعلمت أن بقاءه فينا قليل قال فلما توفي رسول الله صلى الله عليه و سلم قام عمر فقال إن رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يمت ولكن صعق كما صعق موسى والله إنى لأرجو أن يعيش رسول الله صلى الله عليه و سلم حتى يقطع أيدي رجال وألسنتهم من المنافقين يقولون إن رسول الله صلى الله عليه و سلم قد مات فقام العباس بن عبد المطلب فقال أيها الناس هل عند أحد منكم عهد أو عقد من رسول الله صلى الله عليه و سلم قالوا اللهم لا قال فإن رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يمت حتى وصل الحبال ثم حارب وواصل وسالم ونكح النساء وطلق وترككم عن حجة بينة وطريق ناهجة فإن يك ما يقول بن الخطاب حقا فإنه لن يعجز الله أن يحثو عنه [ص ٤٣٥] فيخرجه إلينا وإلا فخل بيننا وبين صاحبنا فإنه يأسن كما يأسن الناس قال الزهري وأخبرني بن كعب بن مالك عن بن عباس قال خرج العباس وعلى من عند رسول الله صلى الله عليه و سلم في مرضه فلقيهما رجل فقال كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه و سلم يا أبا حسن فقال أصبح رسول الله صلى الله عليه و سلم بارئا فقال العباس لعلى بن أبي طالب أنت بعد ثلاث لعبد العصا ثم حل به فقال إنه يخيل إلى إنه لأعرف وجوه بني عبد المطلب عند الموت وإنى خائف ألا يقوم رسول الله صلى الله عليه و سلم من وجعه هذا فاذهب بنا إليه فلنسأله فإن يك هذا الأمر إلينا علمنا ذلك وإلا يك إلينا أمرناه أن يستوصى بنا خيرا فقال له على أرأيت إذ جئناه فلم يعطناها أترى [ ص ٤٣٦ ] الناس أن يعطوها والله لا أسأله إياها أبدا قال الزهري قالت عائشة فلما اشتد مرض رسول الله صلى الله عليه و سلم قال في الرفيق الأعلى ثلاث مرات ثم قبض قال معمر وسمعت قتادة يقول آخر شيء تكلم به رسول الله صلى الله عليه و سلم اتقوا الله في النساء وما ملكت أيمانكم ." (١)

" ٩٧٦٦ – عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق عن العلاء بن عيزار قال سألت بن عمر عن علي وعثمان فقال أما على فهذا بيته يعني بيته قريب من بيت النبي صلى الله عليه و سلم في المسجد وسأحدثك عنه يعني عثمان وأما عثمان رحمه الله فانه أذنب فيما بينه وبين الله ذنبا عظيما فغفر له واذنب فيما بينه وبينكم ذنبا صغيرا فقتلتموه ." (٢)

<sup>(</sup>١) مصنف عبد الرزاق، ٥/٨٢٤

<sup>(</sup>٢) مصنف عبد الرزاق، ٥٠/٥

" ٩٧٧٠ - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال ثم إن رسول الله صلى الله عليه و سلم بعد ما هاجر وجاء الذين كانوا بأرض الحبشة بعث بعثين قبل الشام إلى كلب وبلقين وغسان وكفار العرب الذين في مشارف الشام فأمر رسول الله صلى الله عليه و سلم على أحد البعثين ابا عبيدة بن الجراح [ ص ٤٥٣ ] وهو أحد بني فهر وأمر على البعث الآخر عمرو بن العاص فانتدب في بعث أبي عبيدة أبو بكر وعمر فلما كان عند خروج البعثين دعا رسول الله صلى الله عليه و سلم أبا عبيدة بن الجراح وعمرو بن العاص فقال لهما لاتعاصيا فلما فصلا عن المدينة جاء أبو عبيدة فقال لعمرو بن العاص إن رسول الله صلى الله عليه و سلم عهد إلينا أن لا نتعاصيا فإما أن تط<mark>يعني </mark>وإما أن أطيعك فقال عمرو بن العاص بل أطعني فأطاعه أبو عبيدة فكان عمرو أمير البعثين كليهما فوجد من ذلك عمر بن الخطاب وجدا شديدا فكلم أبا عبيدة فقال أتطيع بن النابغة ودؤمره على نفسك وعلى أبي بكر وعلينا ما هذا الرأي فقال أبو عبيدة لعمر بن الخطاب بن أم إن رسول الله صلى الله عليه و سلم عهد إلى وإليه أن لا نتعاصيا فخشيت إن لم أطعه أن أعصى رسول الله صلى الله عليه و سلم وشكى إليه ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ما أنا بمؤمريها عليكم إلا بعدكم يريد المهاجرين وكانت تلك [ص٤٥٤] الغزوة تسمى ذات السلاسل أسر فيها ناس كثير من العرب وسبوا ثم أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم بعد ذلك أسامة بن زيد وهو غلام شاب فانتدب في بعثه عمر بن الخطاب والزبير بن العوام فتوفى رسول الله صلى الله عليه و سلم قبل أن يصل ذلك البعث فأنفذه أبو بكر الصديق بعد رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم بعث أبو بكر حين ولى الأمر بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه و سلم ثلاث أمراء إلى الشام وأمر خالد بن سعيد على جند وأمر عمرو بن العاص على جند وأمر شرحبيل بن حسنة على جند وبعث خالد بن الوليد على جند قبل العراق ثم إن عمر كلم أبا بكر فلم يزل يكلمه حتى أمر يزيد بن أبي سفيان على خالد بن سعيد وجنده وذلك من موجدة وجدها عمر بن الخطاب على خالد بن سعيد حين قدم من اليمن بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه و سلم فلقي على بن أبي طالب خالد بن سعيد فقال أغلبتم يابني عبد مناف على أمركم فلم يحملها عليه أبو بكر وحملها عليه عمر فقال عمر فإنك لتترك إمرته على الثعالب فلما استعمله أبو بكر ذكر ذلك فكلم ابا بكر فاستعمل مكانه يزيد بن أبي سفيان فأدركه يزيد أميرا بعد أن وصل الشام بذي المروة وكتب أبو بكر إلى خالد بن الوليد فأمره بالمسير [ص٥٥٥] إلى الشام بجنده ففعل فكانت الشام على أربعة أمراء حتى توفى ابو بكر فلما استخلف عمر نزع خالد بن الوليد وأمر مكانه أبا عبيدة بن الجراح ثم قدم الجابية فنزع شرحبيل بن حسنة وأمر جنده أن يتفرقوا في الامراء الثلاثة فقال شرجبيل بن حسنة يا أمير المؤمنين أعجزت

أم خنت قال لم تعجز ولم تخن قال ففيم عزلتني قال تحرجت أن أؤمرك وأنا أجد أقوى منك قال فاعذرني يا أمير المؤمنين قال سأفعل ولو علمت غير ذلك لم أفعل قال فقام عمر فعذره ثم أمر عمرو بن العاص بالمسير إلى مصر وبقى الشام على أميرين أبي عبيدة بن الجراح ويزيد بن أبي سفيان ثم توفي أبو عبيدة بن الجراح فاستخلف خالدا وبن عمه عياض بن غنم فأقره عمر فقيل لعمر كيف تقر عياض بن غنم وهو رجل جواد لا يمنع شيئا يسئله وقد نزعت خالد بن الوليد في أن كان يعطى دونك فقال عمر إن هذه شيمة عياض في ماله حتى يخلص إلى ماله وإني مع ذلك لم أكن لأغير أمرا قضاه أبو عبيدة بن الجراح قال ثم توفى يزيد بن أبي سفيان فأمر مكانه معاوية فنعاه [ص ٤٥٦] عمر إلى أبي سفيان فقال احتسب يزيد يا أبا سفيان قال يc فمن أمرت مكانه قال معاوية قال وصلتك رحم قال ثم توفي عياض بن غنم فأمر مكانه عمير بن سعد الآنصاري فكانت الشام على معاوية وعمير حتى قتل عمير فاستخلف عثمان بن عفان فعزل عميرا وترك الشام لمعاوية ونزع المغيرة بن شعبة عن الكوفة وأمر مكانه سعد بن أبي وقاص ونزع عمرو بن العاص عن مصر وأمر مكانه عبد الله بن سعد بن أبي سرح ونزع أبا موسى الأشعري وأمر مكانه عبد الله بن عامر بن كريز ثم نزع سعد بن أبي وقاص من الكوفة وأمر الوليد بن عقبة ثم شهد على الوليد فجلده ونزعه وأمر سعيد بن العاص مكانه ثم قال الناس ونشبوا في الفتنة فحج سعيد بن العاص ثم قفل من حجه فلقيه خيل العراق فرجعوه من العذيب وأخرج أهل مصر عبد الله بن سعد بن أبي سرح وأقر أهل البصرة عبد الله بن عامر بن كريز فكان كذلك أول الفتنة حتى اذا قتل عثمان رحمه الله بايع الناس على بن ابي طالب فأرسل إلى طلحة والزبير إن شئتما فبايعاني وإن شئتما بايعت احدكما قالا بل نبايعك ثم هربا إلى مكة وبمكة عائشة زوج النبي صلى الله عليه و سلم بما يتكلما به فأعانتهما على رأيهما فأطاعهم ناس كثير من قريش فخرجوا قبل البصرة يطلبون بدم بن عفان وخرج معهم عبد الرحمن بن أبي [ص ٥٥٧] بكر وخرج معهم عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد وعبد الله بن الحارث بن هشام وعبد الله بن الزبير ومروان بن الحكم في أناس من قريش كلموا أهل البصرة وحدثوهم أن عثمان قتل مظلوما وأنهم جاؤوا تائبين مما كانوا غلوا به في أمر عثمان فأطاعهم عامة أهل البصرة واعتزل الأحنف من تميم وخرج عبدالقيس إلى على بن أبي طالب بعامة من أطاعه وركبت عائشة جملا لها يقال له عسكر وهي في هودج قد ألبسته الدفوف يعني جلود البقر فقالت إنما أريد أن يحجز بين الناس مكاني قالت ولم أحسب أن يكون بين الناس قتال ولو علمت ذلك لم أقف ذلك الموقف أبدا قالت فلم يسمع الناس كلامي ولم يلتفتوا إلى وكان القتال فقتل يومئذ سبعون من قريش كلهم يأخذ بخطام جمل عائشة حتى يقتل ثم حملوا الهودج حتى أدخلوه منزلا من تلك

المنازل وجرح مروان جراحا شديدة وقتل طلحة بن عبيد الله يومئذ وقتل الزبير بعد ذلك بوادي السباع وقفلت عائشة ومروان بمن بقى من قريش فقدموا المدينة وانطلقت عائشة فقدمت مكة فكان مروان والأسود بن أبي البختري على المدينة واهلها يغلبان [ص٥٥٨] عليها وهاجت الحرب بين على ومعاوية فكانت بعوثهما تقدم المدينة وتقدم مكة للحج فأيهما سبق فهو أمير الموسم أيام الحج للناس ثم أنها أرسلت أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه و سلم إلى أم سلمة قالت أحداهما للأخرى تعال نكتب إلى معاوية وعلى أن يعتقا من هذه البعوث التي تروع الناس حتى تجتمع الأمة على أحدهما فقالت أم حبيبة كفيتك أخي معاوية وقالت أم سلمة كفيتك عليا فكتبت كل واحدة منهما إلى صاحبها وبعثت وفدا من قريش والأنصار فأما معاوية فأطاع أم حبيبة وأما على فهم أن يطيع أم سلم ة فنهاه الحسن بن على عن ذلك فلم يزل بعوثهما وعمالهما يختلفون إلى المدينة ومكه حتى قتل على رحمة الله تعالى ثم اجتمع الناس على معاوية ومروان وبن البختري يغلبان على أهل المدينة في تلك الفتنة وكانت مصر في سلطان على بن ابي طالب فأمر عليها قيس بن سعد بن عبادة الانصاري وكانت حامل راية الانصار مع رسول الله صلى الله عليه و سلم يوم بدر وغيره سعد بن عبادة وكان قيس من ذوي الرأي من الناس إلا ما غلب عليه من أمر الفتنة فكان معاوية وعمرو بن العاص جاهدين على إخراجه من مصر ويغلبان على مصر وكان قد امتنع منهما بالدهاء [ ص ٥٥٩ ] والمكيدة فلم يقدرا على أن يفتحا مصر حتى كاد معاوية قيس بن سعد من قبل على قال فكان معاوية يحدث رجالا من ذوي الرأي من قريش فيقول ما ابتدعت من مكيدة قط أعجب عندي من مكيدة كايدت بها قيس بن سعد من قبل على وهو بالعراق حين امتنع منى قيس فقلت لاهل الشام لاتسبوا قيسا ولاتدعوني إلى غزوة فإن قيسا لنا شيعة تأتينا كتبه ونصيحته ألا ترون ما يفعل بإخوانكم الذين عنده من أهل خربتا يجري عليهم أعطيتهم وأرزاقهم ويؤمن سربهم ويحسن إلى كل راغب قدم عليه فلا نستنكره في نصيحته قال معاوية وطفقت أكتب بذلك إلى شيعتي من أهل العراق فسمع بذلك من جواسيس على الذين هدى من أهل العراق فلما بلغ ذلك عليا ونماه إليه عبد الله بن جعفر ومحمد بن أبي بكر الصديق اتهم قيس بن سعد وكتب أليه يأمره بقتال أهل خربتا وأهل خربتا يومئذ عشرة آلاف فأبى قيس أن يقاتلهم وكتب إلى على أنهم وجوه أهل مصر وأشرافهم وذوي الحفاظ منهم وقد رضوا منى بأن أؤمن سربهم وأجري عليهم أعطياتهم وأرزاقهم وقد علمت أن هواهم مع معاوية فلست [ص ٤٦٠] مكايدهم بأمر أهون على وعليك من أن نفعل ذلك بهم اليوم ولو دعوتهم إلى قتالي كانوا قرناهم أسوادان لعرب وفيهم بسر بن أرطاه ومسلمة بن مخلد ومعاوية بن غ ديج الخولاني فذرني ورأبي فيهم وأنا أعلم بما أداري منهم فأبي عليه على إلا قتالهم

فأبى قيس أن يقاتلهم وكتب قيس ألى على إن كنت تتهمني فاعتزلني عن عملك وأرسل إليه غيري فأرسل الاشتر أميرا على مصر حتى إذا بلغ القلزم شرب بالقلزم شربة من عسل فكان فيها حتفه فبلغ ذلك معاوية وعمرو بن العاص فقال عمرو بن العاص إن لله جنودا من عسل فلما بلغت عليا وفاة الأشتر بعث محمد بن أبي بكر أميرا على مصر فلما حدث به قيس بن سعد قادما أميرا عليه تلقاه فخلا به وناجاه وقال إنك قد جئت من عند امرئ لاراي له في الحرب وإنه ليس عزلكم إياي بما نعى أن أنصح لكم وإني من أمركم على بصيرة وإنى أدلك على الذي كنت أكايد به معاوية وعمرو بن العاص وأهل خربتا فكايدهم به فإنك إن كايدتهم بغيره تهلك فوصف له قيس المكايدة التي كايدهم بها فاغتشه محمد بن أبي بكر وخالفه في كل شيء أمره به فلما قدم محمد بن أبي بكر مصر خرج قيس قبل المدينة فأخافه مروان والأسود بن أبي البختري حتى إذا خاف أن يؤخذ ويقتل ركب راحلته فظهر [ص ٤٦١] إلى على فكتب معاوية إلى مروان والأسود بن أبي البختري يتغيظ عليهما ويقول أمددتما عليا بقيس بن سعد وبرأيه ومكايدته فوالله لو أمددتماه بثمانية آلاف مقاتل ماكان ذلك بأغيظ لى من إخراجكما قيس بن سعد إلى على فقدم قيس بن سعد إلى على فلما بانه الحديث وجاءهم قتل محمد بن أبي بكر عرف على أن قيس بن سعد كان يداري منهم أمورا عظاما من المكايدة التي قصر عنها رأي على ورأي من كان يوآزره على عزل قيس فأطاع على قيسا في الأمر كله وجعله على مقدمة أهل العراق ومن كان بأذربيجان وارضها وعلى شرطة الخمسين الذين انتدبوا للموت وبايع أربعون الفاكانوا بايعوا عليا على الموت فلم يزل قيس بن سعد يسد ذلك الثغر حتى قتل على واستخلف أهل العراق الحسن بن على على الخلافة وكان الحسن لا يريد الق ال ولكنه كان يريد أن يأخذ لنفسه ما استطاع من معاوية ثم يدخل في الجماعة ويبايع فعرف الحسن أن قيس بن سعد لايوافقه على ذلك فنزعه وأمر مكانه عبيد الله بن العباس فلما عرف عبيد الله بن العباس الذي يريد الحسن أن يأخذ لنفسه كتب عبيد الله إلى معاوية يسأله الآمان ويشترط لنفسه على الاموال التي اصاب فشرط ذلك معاوية له وبعث إليه [ص ٤٦٢] بن عامر في خيل عظيمة فخرج إليهم عبيد الله ليلا حتى لحق بهم وترك جنده الذين هو عليهم لا أمير لهم ومعهم قيس بن سعد فأمرت شرطة الخمسين قيس بن سعد وتعاهدوا وتعاقدوا على قتال معاوية وعمرو بن العاص حتى يشترط لشيعة على ولمن كان اتبعه على أموالهم ودمائهم وما أصابوا من الفتنة فخلص معاوية حين فرغ من عبيد الله والحسن إلى مكايدة رجل هو أهم الناس عنده مكيدة وعنده أربعون ألفا فنزل بهم معاوية وعمرو و أهل الشام أربعين ليلة يرسل معاوية إلى قيس ويذكره اله ويقول على طاعة من تقاتلني ويقول قد با<mark>يعني ا</mark>لذي تقاتل على طاعته فأبي قيس أن يقر له حتى أرسل معاوية بسجل

قد ختم له في اسفله فقال أكتب في هذا السجل فما كتبت فهو لك فقال عمرو لمعاوية لاتعطه هذا وقاتله فقال معاوية وكان خير الرجلين على رسلك يا أبا عبد الله فإنا لن نخلص إلى قتل هؤلاء حتى يقتل عددهم من أهل الشام فما خير الحياة بعد ذلك وأني والله لا أقاتله حتى لا اجد من ذلك بدا فلما بعث إليه معاوية بذلك السجل اشترط قيس بن سعد لنفسه ولشيعة على الآمان على ما أصابوا من الدماء والأموال ولم يسأل معاوية في ذلك مالا فأعطاه معاوية ما اشترط [ص ٤٦٣] عليه ودخل قيس ومن معه في الجماعة وكان يعد في العرب حتى ثارت الفتنة الأولى خمسة يقال لهم ذوو رأي العرب ومكيدتهم يعد من قريش معاوية وعمرو ويعد من الأنصار قيس بن سعد ويعد من المهاجرين عبد الله بن بديل بن ورقاء الخزاعي ويعد من ثقيف المغيرة بن شعبة فكان مع على منهم رجلان قيس بن سعد وعبد الله بن بديل وكان المغيرة معتزلا بالطائف وأرضها فلما حكم الحكمان فاجتمعا بأذرح وافاهما المغيرة بن شعبه وأرسل الحكمان إلى عبد الله بن عمر وإلى عبد الله بن الزبير ووافي ابو موسى الأشعري وعمرو بن العاص وهما الحكمان وأبي على وأهل العراق أن يوافوا فقال المغيرة بن شعبة لرجال من ذوي رأي أهل قريش هل ترون احدا يقدر على أن يستطيع أن يعلم أيجتمع هذان الحكمان أم لا فقالوا له لانرى أن أحدا يعلم ذلك قال فوالله أنى لاظنني سأعلمه منهما حين أخلو بهما فأراجعهما فدخل على عمرو [ ص ٤٦٤ ] بن العاص فبدأ به فقال يا أبا عبد الله أخبرني عما أسالك عنه كيف ترانا معشر المعتزلة فإنا فد شككنا في هذا الأمر الذي قد تبين لكم في هذا القتال ورأينا نستأني ونتثبت حتى تجتمع الأمه على رجل فندخل في صالح ما دخلت فيه الأمه فقال عمرو أراكم معشر المعتزله خلف الأبرار ومعشر الفجار فانصرف المغيرة ولم يسأله عن غير ذلك حتى دخل على أبي موسى الأشعري فخلا به فقال له نحوا مما قال لعمرو فقال أبو موسى أراكم أثبت الناس رأيا وأرى فيكم بقية المسلمين فانصرف فلم يسأله عن غير ذلك قال فلقى أصحابه الذين قال لهم ما قال من ذوي رأي قريش قال أقسم لكم لايجتمع هذان على رجل واحد وليدعون كل واحد منهما إلى رأيه ." (١) " ٩٧٧٢ - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثان النصري قال أرسل إلى عمر بن الخطاب أنه قد حضر المدينة أهل أبيات من قومك وإنا قد أمرنالهم برضح فاقسمه بينهم فقلت يا أمير المؤمنين مر بذلك غيري قال اقبضه أيها المرء قال فبينا أنا كذلك جاءه مولاه فقال هذا عثمان وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص والزبير بن العوام - قال ولا أدري اذكر طلحة أم لا - يستأذنون عليك قال ائذن لهم قال ثم مكث ساعة ثم جاء فقال هذا العباس وعلى يستأذنان عليك قال ائذن لهما

<sup>(</sup>١) مصنف عبد الرزاق، ٥٦/٥

قال ثم مكث ساعة قال فلما دخل العباس قال يا أمير المؤمنين اقض بيني وبين هذا – وهما يومئذ يختصمان فيما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه و سلم من أموال بني النضير – فقال القوم اقض بينهما يا أمير المؤمنين وأرح كل واحد منهما من صاحبه فقد طالت خصومتهما فقال عمر أنشدكم الله الذي بإذنه تقوم السماوات والارض أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لا نورث [ص ٤٧٠] ما تركنا صدقة قالوا قد قال ذلك ثم قال لهما مثل ذلك فقالا نعم قال لهم فإني سأخبركم عن هذا الفيء إن الله تبارك وتعالى خص نبيه صلى الله عليه و سلم منه بشيء لم يعطه غيره فقال ما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء فكانت هذه لرسول الله صلى الله عليه و سلم خاصة ثم والله ما احتازها دونكم ولااستأثر بها عليكم لقد قسم الله بينكم وبثها فيكم حتى بقي منها هذا المال فكان ينفق على أهله منه سنة قال وربما قال ويحبس قوت أهله منه سنة ثم يجعل ما بقي منه مجعل مال الله فلما قبض رسول الله صلى الله عليه و سلم قال أبو بكر أنا ولي رسول الله صلى الله عليه و سلم فيها ثم أقبل على علي والعباس فقال وأنتما تزعمان أنه فيها ظالم ف اجر والله يعلم أنه فيها صادق بار تالع للحق ثم وليتها بعد أي بكر سنتين من إمارتي فعملت فيها بما عمل رسول الله صلى الله عليه و سلم وأبو بكر وأنتما تزعمان أني فيها ظالم فاجر والله يعلم أنه فيها ظالم فاجر والله يعلم أنه فيها ظالم فاجر والله يعلم أني فيها طالم قاحر والله يعلم أنه فيها ظالم فاجر والله يعلم أني فيها طاحق بر تابع للحق ثم جئتماني جاءني هذا يعني – العباس – أي فيها ظالم فاجر والله يعلم أني فيها صادق بار تابع للحق ثم جئتماني جاءني هذا يعني – العباس –

"هذا - يعني عليا - يسألني ميراث امرأته من أبيها فقلت لكما أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لانورث ما تركنا صدقة ثم بدا لي أن أدفعها إليكما فأخذت عليكما عهد الله وميثاقه لتعملان فيها بما عمل فيها رسول الله صلى الله عليه و سلم وأبو بكر وأنا ما وليتها فقلتما ادفعها إلينا على ذلك أتريدان منا قضاء غير هذا والذي بإذنه تقوم السماء والارض لا أقضي بينكما بقضاء غير هذا إن كنتما عجزتما عنها فادفعاها إلي قال فغلبه على عليها فكانت بيد على ثم بيد حسن ثم بيد حسين ثم بيد علي بن حسين ثم بيد ثم بيد حسن بن حسن ثم بيد زيد بن حسن قال معمر ثم بيد عبد الله بن حسن ثم أخذها هؤلاء يعني بنى العباس ." (٢)

<sup>(</sup>١) مصنف عبد الرزاق، ٥/٩٦٤

<sup>(</sup>٢) مصنف عبد الرزاق، ٤٧١/٥

" ٩٧٧٥ - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال كان عمر بن الخطاب لايترك أحدا من العجم يدخل المدينة فكتب المغيرة بن شعبة إلى عمر أن عندي غلاما نجارا نقاشا حدادا فيه منافع لأهل المدينة فإن رأيت أن تأذن لي أن أرسل به فعلت فأذن له وكان قد جعل عليه كل يوم درهمين وكان يدعي أبا لؤلؤة وكان مجوسيا في أصله فلبث ما شاء الله ثم إنه أتى عمر يشكو إليه كثرة خراجه فقال له عمر ما تحسن من الأعمال قال نجار نقاش حداد فقال عمر ما خراجك بكبير في كنه [ص ٤٧٥] ما تحسن من الأعمال قال فمضى وهو يتذمز ثم مر بعمر وهو قاعد فقال ألم أحدث أنك تقول لو شئت أن أصنع رحى تطحن بالريح فعلت فقال أبو لؤلؤة لأصنعن رحى يتحدث بها الناس قال ومضى أبو لؤلؤة فقال عمر أما العبد فقد أوعدني آنفا فلما أزمع بالذي أزمع به أخذ خنجرا فاشتمل عليه ثم قعد لعمر في زاوية من زوايا المسجد وكان عمر يخرج بالسحر فيوقظ الناس ب الصلاة فمر به فثار إليه فطعنه ثلاث طعنات إحداهن تحت سرته وهي التي قتلته وطعن اثنا عشر رجلا من أهل المسجد فمات منهم ستة وبقي منهم ستة ثم نحر نفسه بخنجره فمات قال معمر وسمعت غير الزهري يقول ألقى رجل من أهل العراق عليه برنسا فلما أن اغتم فيه نحر نفسه قال معمر قال الزهري فلما خشى عمر النزف قال ليصل بالناس عبد الرحمن بن عوف قال الزهري فأخبرني عبد الله بن عباس قال فاحتملنا [ ص ٤٧٦ ] عمر أنا ونفر من الأنصار حتى أدخلناه منزله فلم يزل في غشية واحدة حتى أسفر فقال رجل إنكم لن تفزعوه بشيء إلا بالصلاة قال فقلنا الصلاة يا أمير المؤمنين قال ففتح عينيه ثم قال أصلى الناس قلنا نعم قال أما أنه لا حظ في الاسلام لاحد ترك الصلاة - قال وربما قال معمر اضاع الصلاة - ثم صلى وجرحه يثعب دما قال بن عباس ثم قال لى عمر أخرج فاسأل الناس من طعنني فانطلقت فإذا الناس مجتمعون فقلت من طعن أمير المؤمنين فقالوا طعنه أبو لؤلؤة عدو الله غلام المغيرة بن شعبه فرجعت إلى عمر وهو يستأني أن آتيه بالخبر فقلت يا أمير المؤمنين طعنك عدو الله أبو لؤلؤة فقال عمر الله أكبر الحمد لله الذي لم يجعل قاتلي يخاصمني يوم القيامة في سجدة سجدها لله قد كنت أظن أن العرب لن يقتلني ثم أتاه طبيب فسقاه نبيذا فخرج منه فقال الناس هذه حمرة الدم ثم جاءه آخر فسقاه لبنا فخرج اللبن يصلد فقال له الذي سقاه اللبن اعهد عهدك يا أمير المؤمنين فقال عمر صدقني أخو بني معاوية [ص ٤٧٧] قال الزهري عن سالم عن بن عمر ثم دعا النفر الستة عليا وعثمان وسعدا وعبد الرحمن والزبير - ولا أدري أذكر طلحة أم لا - فقال إني نظرت في الناس فلم أر فيهم شقاقا فإن يكن شقاق فهو فيكم قوموا فتشاوروا ثم أمروا أحدكم قال معمر قال الزهري فأخبرني حميد بن عبد الرحمن عن المسور بن مخرمة قال أتاني عبد الرحمن بن عوف ليلة الثالثة من أيام

الشورى بعد ما ذهب من الليل ماشاء الله فوجدني نائما فقال أيقظوه فأيقظوني فقال ألا أراك نائما والله ما اكتحلت بكثير نوم منذ هذه الثلاث اذهب فادع لى فلانا وفلانا ناسا من أهل السابقة من الأنصار فدعوتهم فخلا بهم في المسجد طويلا ثم قاموا ثم قال اذهب فادع لي الزبير وطلحه وسعدا فدعوتهم فناجاهم طويلا ثم قاموا من عنده ثم قال ادع لى عليا فدعوته فناجاه طويلا ثم قام من عنده ثم قال ادع لى عثمان فدعوته فجعل يناجيه فما فرق بينهما إلا أذان الصبح ثم صلى صهيب بالناس فلما فرغ اجتمع الناس إلى عبد الرحمن فحمدالله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإنى نظرت في الناس فلم أرهم يعدلون بعثمان فلا تجعل يا على على نفسك سبيلا ثم قال عليك يا عثمان عهد الله وميثاقه وذمته وذمة رسوله صلى الله عليه و سلم أن تعمل بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه و سلم وبما عمل به الخليفتان من بعده [ ص ٤٧٨ ] ق ال نعم فمسح على يده فبايعه ثم بايعه الناس ثم بايعه على ثم خرج فلقيه بن عباس فقال خدعت فقال على أو خديعة هي قال فعمل بعمل صاحبيه ستا لا يخرم شيئا إلى ست سنين ثم إن الشيخ رق وضعف فغلب على أمره قال الزهري فأخبرني سعيد بن المسيب أن عبد الرحمن بن أبي بكر - ولم نجرب عليه كذبة قط -قال حين قتل عمر انتهيت إلى الهرمزان وجفينة وأبي لؤلؤة وهم نجي فبغتهم فثاروا وسقط من بينهم خنجر له رأسان نصابه في وسطه فقال عبد الرحمن فانظروا بما قتل عمر فنظروا فوجدوه خنجرا على النعت الذي نعت عبد الرحمن قال فخرج عبيد الله بن عمر مشتملا على السيف حتى أتى الهرمزان فقال أصحبني حتى ننظر إلى فرس لى وكان الهرمزان بصيرا بالخيل فخرج يمشى بين يديه فعلاه عبيد الله بالسيف فلما وجد حر السيف قال لا إله إلا الله فقتله ثم أتى جفينة وكان نصرانيا فدعاه فلما أشرف له [ص ٤٧٩] علاه بالسيف فصلب بين عينيه ثم أتى ابنه أبي لؤلؤة جارية صغيرة تدعى الإسلام فقتلها فأظلمت المدينة يومئذ على أهلها ثم أقبل بالسيف صلتا في يده وهو يقول والله لاأترك في المدينة سبيا إلا قتلته وغيرهم وكأنه يعرض بناس من المهاجرين فجعلوا يقولون له ألق السيف ويأبى ويهابونه أن يقربوا منه حتى أتاه عمرو بن العاص فقال أعطني السيف يا بن أخى فأعطاه اياه ثم ثار إليه عثمان فأخذ برأسه فتناصيا حتى حجز الناس بينهما فلما ولى عثمان قال اشيروا على في هذا الرجل الذي فتق في الاسلام ما فتق يعني عبيد الله بن عمر فأشار عليه المهاجرون أن يقتله وقال جماعة من الناس اقتل عمر أمس وتريدون ان تتبعوه ابنه اليوم ابعد الله الهرمزان وجفينه قال فقام عمرو بن العاص فقال يا أمير المؤمنين إن الله قد [ص ٤٨٠] أعفاك أن يكون هذا الأمر ولك على الناس من سلطان إنما كان هذا الأمر ولا سلطان لك فاصفح عنه يا أمير المؤمنين قال فتفرق الناس على خطبة عمرو وودى عثمان الرجلين والجارية قال الزهري وأخبرني حمزة بن عبد الله بن عمر قال يرحم الله حفصة إن كانت لممن شجع عبيد الله على قتل الهرمزان وجفينة قال الزهري وأخبرني عبد الله بن ثعلبة أو قال بن خليفة الخزاعي قال رأيت الهرمزان رفع يده يصلي خلف عمر قال معمر وقال غير الزهري فقال عثمان أنا ولي الهرمزان وجفينة والجارية وإني قد جعلتهم دية ." (١)

" ٩٧٨٢ – عبد الرزاق عن يحيى بن العلاء البجلي عن عمه شعيب بن خالد عن حنظلة بن سمرة بن المسيب عن أبيه عن جده عن بن عباس قال كانت فاطمة تذكر لرسول الله صلى الله عليه و سلم فلا يذكرها أحد إلا صد عنه حتى يئسوا منها فلقى سعد بن معاذ عليا فقال إنى والله ما أرى رسول الله صلى الله عليه و سلم يحبسها إلا عليك قال فقال له على لم تر ذلك قال فوالله ما أنا بواحد من الرجلين ما أنا بصاحب دنيا يلتمس ما عندي وقد علم مالي صفراء ولا بيضاء ولا أنا بالكافر الذي يترفق بها عن دينه -يعنى يتألفه بها - إنى لأول من أسلم فقال سعد فإني أعزم عليك لتفرجنها عني فإن في ذلك فرجا قال فأقول ماذا قال تقول جئت خاطبا إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه و سلم فاطمة بنت محمد صلى الله عليه و سلم قال فانطلق على فعرض على [ ص ٤٨٧ ] النبي صلى الله عليه و سلم وهو يصلي بنفل حصر فقال النبي صلى الله عليه و سلم كأن لك حاجة يا على قال أجل جئت خاطبا إلى الله ورسوله فاطمة ابنة محمد صلى الله عليه و سلم فقال له النبي صلى الله عليه و سلم مرحبا كلمة ضعيفة ثم رجع على إلى سعد بن معاذ فقال له ما فعلت قال فعلت الذي أمرتنى به فلم يزد على أن رحب بي كلمة ضعيفة فقال سعد أنكحك والذي بعثه بالحق إنه لا خلف الآن ولا كذب عنده عزمت عليك لتأتينه غدا فتقولن يا نبي الله متى تبنيني قال على هذه أشد من الأولى أو لا أقول يا رسول الله حاجتي قال قل كما أمرتك فانطلق على فقال يا رسول الله متى تبنيني قال الثالثة إن شاء الله ثم دعا بلالا فقال يا بلال إنى زوجت ابنتي بن عمى وأنا أحب أن يكون من سنة أمتى إطعام الطعام عند النكاح فأت الغنم فخذ شاة وأربعة أمداد أو خمسة فاجعل لى قصعة لعلى أجمع عليها المهاجرين والأنصار فإذا فرغت منها فآذني بها فانطلق ففعل ما أمره ثم أتاه بقصعة فوضعها بين يديه فطعن رسول اله صلى الله عليه و سلم في رأسها ثم قال أدخل على الناس زفة زفة [ ص ٤٨٨ ] ولا تغادرن زفة إلى غيرها يعنى إذا فرغت زفة لم تعد ثانية فجعل الناس يردون كلما فرغت زفة وردت أخرى حتى فرغ الناس ثم عمد النبي صلى الله عليه و سلم إلى ما فضل منها فتفل فيه وبارك وقال يا بلال احملها إلى أمهاتك وقل لهن كلن وأطعمن من غشيكن ثم إن النبي صلى الله عليه و سلم قام حتى دخل على النساء فقال إنى قد زوجت ابنتى بن عمى وقد علمتن منزلتها منى وإنى دافعها

<sup>(</sup>١) مصنف عبد الرزاق، ٥/٤٧٤

إليه الآن إن شاء الله فدونكن ابنتكن فقام النساء فغلفنها من طيبهن وحليهن ثم إن النبي صلى الله عليه و سلم دخل فلما رآه النساء ذهبن وبينهن وبين النبي صلى الله عليه و سلم سترة وتخلفت أسماء ابنة عميس فقال لها النبي صلى الله عليه و سلم على رسلك من أنت قالت أنا الذي حرس ابنتك فإن الفتاة ليلة يبنى بها لا بد لها من امرأة تكون قريبا منها إن عرضت لها ح اجة وإن أرادت شيئا أفضت بذلك إليها قال فإني أسأل إلهي أن يحرسك من بين يديك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك من الشيطان الرجيم ثم صرخ بفاطمة فأقبلت فلما رأت عليا جالسا إلى جنب النبي صلى الله عليه و سلم خفرت وبكت فأشفق النبي صلى الله عليه و سلم أن يكون بكاؤها لأن عليا لا مال له فقال النبي صلى الله عليه و سلم ما يبكيك فما ألوتك في نفسي [ص ٩٨٤] وقد طلبت لك خير أهلي والذي نفسي بيده لقد زوجتكه سعيدا في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين فلازمها فقال النبي صلى الله عليه و سلم اثتيني بالمخضب فأمليه ماء فأتت أسماء بالمخضب فملئته ماء ثم مج النبي صلى الله عليه و سلم فيه وغسل فيه قدميه ووجهه ثم دعا فاطمة فأخذ كفا من ماء فضرب به على رأسها وكفا بين ثدييها ثم رش جلده وجلدها ثم التزمها فقال اللهم إنها منى وأنا منها اللهم أذهبت عني الرجس وطهرتني فطهرها ثم دعا بمخضب آخر ثم دعا عليا فصنع به كما صنع بها ودعا له كما دعا لها ثم قال أن قوما إلى بيتكما جمع الله بينكما وبارك في سركما وأصلح بالكما ثم قام فأغلق عليهما بابه بيده قال بن عباس فأخبرتني أسماء بنت عميس أنها رمقت رسول الله صلى الله عليه و سلم فلم يزل يدعو لهما خاصة لا يشركهما في دعائه أحدا حتى توارى في حجره ." (١)

" ٩٧٨٤ – عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير أن أسامة بن زيد أخبره أن النبي صلى الله عليه و سلم ركب حمارا على إكاف تحته قطيفة فدكية وأردف وراءه أسامة بن زيد وهو يعود سعد بن عبادة في بني الحارث بن الخزرج وذلك قبل وقعة بدر حتى مر بمخلط فيه من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود وفيهم عبد الله بن أبي بن سلول وفي المجلس عبد الله بن رواحة فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة خمر عبد الله بن [ص ٤٩٤] أبي أنفه بردائه ثم قال لا تغبروا علينا فسلم عليهم النبي صلى الله عليه و سلم ثم وقف فنزل فدعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن فقال له عبد الله بن أبي أيها المرء لا أحسن من هذا إن كان ما تقول حقا فلا تؤذنا في مجلسنا وارجع إلى رحلك فمن جاءك منا فاقصص عليه فقال بن رواحة اغشنا في مجالسنا فإنا نحب ذلك فاستب المسلمون والمشركون واليهود حتى هموا أن يتواثبوا فلم يزل رسول الله صلى الله عليه و سلم يخفضهم ثم ركب دابته حتى دخل على سعد بن عبادة

<sup>(</sup>١) مصنف عبد الرزاق، ٥/٢٨٦

فقال أي سعد ألم تسمع ما يقول أبو حباب – يريد عبد الله بن أبي – قال كذا وكذا قال سعد اعف عنه يا رسول الله صلى الله عليه و سلم واصفح فوالله لقد أعطاك الله الذي أعطاك ولقد اصطلح أهل هذه البحرة أن يتوجوه يعني يملكوه فيعصبوه بالعصابة فلما رد الله تبارك وتعالى ذلك بالحق الذي أعطاكه [ ص ٤٩٢ ] شرق بذلك فلذلك فعل بك ما رأيت فعفا عنه رسول الله صلى الله عليه و سلم آخر كتاب المغازي والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه [ ص ٤٩٣ ] شرق بذلك فلذلك بك ما رأيت فعفا عنه رسول الله صلى الله عليه و سلم آخر كتاب المغازي والحمد لله وحده وصلى الله على على سيدنا محمد وآله وصحبه [ ص ٤٩٤ ] شرق بذلك فلذلك بك ما رأيت فعفا عنه رسول الله صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه [ ص ٤٩٤ ] شرق بذلك فلذلك بك ما رأيت فعفا عنه رسول الله صلى الله عليه و سلم آخر كتاب المغازي والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه [ ص ٤٩٤ ] ." (١)

" بني كنانة حيث قاسمت قريش على الكفر يعني الأبطح قال الزهري والخيف الوادي قال وذلك أن قريشا حالفوا بني بكر على بني هاشم أن لا يجالسوهم ولا يناكحوهم ولا يبايعوهم ولا يؤووهم ." (٢)

" ٩٩١٠ - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن سلمة بن كهيل عن أبي صادق - أو غيره - أن عليا كان يورث المجوسي من مكانين يعني إذا تزوج أخته أو أمه ." (٣)

" ٩٩٣٤ - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال قال لي عطاء ولا يغسله ولا يكفنه يعني الكافر وإن كانت بينهما قرابة قريبة ." (٤)

" ٩٩٩٦ - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا ملكتم القبط فأحسنوا إليهم فإن لهم ذمة وإن لهم رحما قال معمر فقلت للزهري يعنى أم إبراهيم بن النبي صلى الله عليه و سلم قال بل أم إسماعيل ." (٥)

" ٩٩٩٨ - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن إسماعيل بن أمية عن الزهري مثله قوله إن لهم رحما قال عبد الرزاق يعني أم إبراهيم بن النبي صلى الله عليه و سلم ." (٦)

<sup>(</sup>١) مصنف عبد الرزاق، ٥/٠٥

<sup>(</sup>۲) مصنف عبد الرزاق، ۲/۵۸

<sup>(</sup>٣) مصنف عبد الرزاق، ٣٢/٦

<sup>(</sup>٤) مصنف عبد الرزاق، ٣٩/٦

<sup>(</sup>٥) مصنف عبد الرزاق، ٦/٨٥

<sup>(</sup>٦) مصنف عبد الرزاق، ٦/٩٥

" ١٠٠٢٥ – أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه أن عمر بن الخطاب خرج فمر [ص ٦٩] على ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم فيهم عبد الرحمن بن عوف فقال ما أدري ما أصنع في هؤلاء القوم الذين ليسوا من العرب ولا من أهل الكتاب يعني المجوس فقال عبد الرحمن بن عوف أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول سنوا بهم سنة أهل الكتاب قال بن جريج وأخبرنا جعفر بن محمد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه و سلم كتب لأهل هجر لان لكم أن لا يحمل على محسن ذنب مسىء وإنى لو جاهدتكم حقا لأخرجتكم من هجر ." (١)

" ١٠١٠٤ - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن الأعمش ومنصور عن إبراهيم عن سعيد بن وهب قال كنا مع أمير من الأمراء فرآنا نتقي أن نصيب من فاكهة أهل الذمة فقال إن مما صالحهم عليه عمر يوم وليلة للمسافر يعني النزول ." (٢)

" ١٠١٢٦ - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن بن عمر أن عمر كان يأخذ من النبط من الحنطة والزيت العشر يريد بذلك أن يكثر الحمل إلى المدينة ويأخذ من القطنية نصف العشر يعني الحمص والعدس وما أشبهه ." (٣)

" ١٠١٣١ - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا سعيد بن عبد العزيز التنوخي قال حدثني إبراهيم بن أبي عبلة قال كانت لي أرض بجزيتها فكتب فيها عاملي إلى عمر بن عبد العزيز فكتب عمر أن اقبض الجزية والعشور ثم خذ منه الفضل قال يعني أيهما كان أكثر ." (٤)

" ١٠١٥١ - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي ثعلبة الخشني قال قلت يا نبي الله إن أرضنا أرض أهل كتاب وإنهم يأكلون لحم الخنزير فكيف نصنع بآنيتهم وقدورهم قال إن لم تجدوا غيرها فارحضوها يعنى اغسلوها ." (٥)

" ١٠١٥٥ - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة قال لابأس بأكل طعام المجوس ما خلا ذبيحته يعني الجبن وأشباهه ." (٦)

<sup>(</sup>۱) مصنف عبد الرزاق، ٦٨/٦

<sup>(</sup>۲) مصنف عبد الرزاق، ۹۲/٦

<sup>(</sup>٣) مصنف عبد الرزاق، ٩٩/٦

<sup>(</sup>٤) مصنف عبد الرزاق، ١٠٢/٦

<sup>(</sup>٥) مصنف عبد الرزاق، ١٠٨/٦

<sup>(</sup>٦) مصنف عبد الرزاق، ٦/٩/٦

" ١٠٣٣٩ – عبد الرزاق عن الثوري عن هشام عن عروة أن عمر بن الخطاب قال يعمد أحدكم إلى بنته فيزوجها القبيح إنهن يحببن ما تحبون يعني إذا زوجها الدميم كرهت في ذلك ما يكره وعصت الله فيه ..." (١)

" ١٠٣٧٥ – عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة وعمرة عن عائشة قالت دخلت امرأة عثمان بن مظعون واسمها خولة بنت حكيم [ص ١٦٨] على عائشة وهي باذة الهيئة فسألتها ماشأنك فقالت زوجي يقوم الليل ويصوم النهار فدخل النبي صلى الله عليه و سلم فذكرت ذلك له عائشة فلقي النبي صلى الله عليه و سلم فقال يا عثمان إن الرهبانية لم تكتب علينا أما لك في أسوة فوالله إن أخشاكم لله وأحفظكم لحدوده لأنا قال الزهري وأخبرني بن المسيب قال سمعت سعد بن أبي وقاص يقول لقد رد يعني رسول الله صلى الله عليه و سلم على عثمان بن مظعون التبتل ولو أحله له لاختصينا ." (٢)

" ١٠٤٠٠ – عبد الرزاق عن الثوري عن عاصم عن بن سيرين عن أبي العجفاء عن عمر مثله قال الثوري وقوله كلفت إليك علق القربة يقول تعلقت القربة في المفاوز إليك مخافة العطش يعني الشن البالي ... (٣)

" ١٠٥٥٩ – عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت له – يعني عطاء – رجل نكح امرأة في عدتها من أخرى وفي عدتها منه ثم طلقها فلم يبتها فنكح أختها في عدتها قال نرد ويرد الميراث وإن مضى خمسون سنة ثم قال بعد إذا مضى لذلك الزمان لم يردده قال وقال عبد الكريم يرد إن مضي لذلك زمانا أبدا ." (٤)

" ١٠٧٢٩ – عبد الرزاق سمعت بن جريج يقول يعلم ذلك إذا جامعها فليبرزه لهم في ثوب قال عبد الرزاق يعني المني ." (٥)

" ١٠٨٦٢ - عبد الرزاق عن معمر عن صالح بن كيسان أن نافع بن جبير تزوج امرأة فطلقها قبل أن يبني بها فأكمل لها الصداق وتأول الذي بيده عقدة النكاح يعني الزوج قال معمر إلا أن يعفون يعني النساء في قول كلهم من قال هو الزوج ومن قال هو الولي ويقولون يعفون فيتركن الصداق ." (٦)

<sup>(</sup>١) مصنف عبد الرزاق، ١٥٨/٦

<sup>(</sup>۲) مصنف عبد الرزاق، ۱۹۷/٦

<sup>(</sup>٣) مصنف عبد الرزاق، ١٧٥/٦

<sup>(</sup>٤) مصنف عبد الرزاق، ٢١٥/٦

<sup>(</sup>٥) مصنف عبد الرزاق، ٢٥٥/٦

<sup>(</sup>٦) مصنف عبد الرزاق، ٢٨٤/٦

" ۱۰۹۵۸ - عبد الرزاق عن الثوري عن عاصم عن بن سيرين قال سئل بن عمر أحسبت بها يعني التطليقة التي طلقها وهي حائض فقال وما يمنعني إن كنت عجزت واستحمقت ." (١)

" ۱۱۰۷۲ – قال عبد الرزاق عن عمر بن راشد عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أن رجلا من مزينة طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها فأتى بن عباس يسأله وعنده أبو هريرة فقال بن عباس أحدى المعضلات يا أبا هريرة فقال أبو هريرة واحدة تبينها وثلاث تحرمها فقال بن عباس زينتها يا أبا هريرة أو قال نورتها أو كلمة تشبهها يعني أصاب ." (٢)

" ١١١٠٢ – عبد الرزاق عن بن عيينة عن يحيى بن سعيد وأيوب بن موسى عن محمد بن يحيى بن حبان قال كان عند جدي امرأتان هاشمية وأنصارية فطلق الأنصارية ثم مات على رأس الحول وكانت ترضع فلما مات قالت إن لي ميراثا وإني لم أحض فرفع ذلك إلى عثمان فقال هذا أمر ليس لي به علم ارفعوه إلى علي بن أبي طالب فرأى علي أن يحلفها عند منبر رسول الله صلى الله عليه و سلم فإن حلفت أنها لم تحض ثلاث حيض ورثت فحلفت فقال عثمان [ص ٣٤٢] للهاشمية – كأنه يعتذر إليها – هذا قضاء بن عمك يعني عليا ." (٣)

" ١١١٨١ – عبد الرزاق عن بن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال جاء بن أخي الحارث بن ربيعة إلى عروة بن المغيرة بن شعبة – وكان أميرا على الكوفة – فقال عروة لعلك أتيتنا زائرا مع المرأتك قال وأين امرأتي قال تركتها عند بيضاء – يعني [ص ٣٥٨] امرأته – قال فهي إذا طالق البتة قال وإذا هي عندها قال فسأل فشهد عبد الله بن شداد بن الهاد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جعلها الواحدة وهو أحق بها ثم سأل فشهد رجل من طيء يقال له رياش بن عدي أن عليا جعلها ثلاثة فقال عروة إن هذا لهو الإختلاف فأرسل إلى شريح فسأله وقد كان عزل عن القضاء فقال شريح الطلاق سنة والبتة بدعة فنقف عند بدعته فننظر ما أراد بها ." (٤)

<sup>(</sup>١) مصنف عبد الرزاق، ٣٠٩/٦

<sup>(</sup>۲) مصنف عبد الرزاق، ۲/۳۳۲

<sup>(</sup>٣) مصنف عبد الرزاق، ٣٤١/٦

<sup>(</sup>٤) مصنف عبد الرزاق، ٢٥٧/٦

" ١١٦٠٤ - عبد الرزاق عن عبد الله بن محرر عن يزيد بن الأصم أن عبد الله بن عباس قال له ما فعلت تهلل - يعني امرأته - عهدي بها لسنة قال أجل والله لقد خرجت وما أكلمها قال فعجل المسير قبل أن تمضى أربعة أشهر فإن مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة وأنت خاطب ." (١)

" ١١٦٠٥ - عبد الرزاق عن معمر عن جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم عن بن عباس قال ما فعلت تهلل - يعني امرأته - قال عهدي بها لسنة قال أجل والله لقد خرجت وما أكلمها قال فعجل قبل أن تمضي أربعة أشهر فإن مضت فهي تطليقة ." (٢)

" ١١٧٢٣ – عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال سئل بن عباس وأبو هريرة عن رجل توفي عن امرأته فوضعت قبل أن تمضي لها أربعة أشهر فقال بن عباس تعتد آخر الأجلين فقال أبو سلمة فقلت إذا وضعت حملها فقد حل أجلها قال أبو هريرة أنا مع بن أخي يعني أبا سلمة فأرسل بن عباس وأبوهريرة إلى أم سلمة وهي في حجرتها وهم في المسجد يسألونها عن ذلك فأخبرت أن سبيعة بنت الحارث توفي عنها زوجها فوضعت بعد وفاته بليال فلقيها أبو السنابل بن بعكك حين تعلت من نفاسها وقد اكتحلت ولبست فقال لعلك ترين أن قد حللت إنك لا تحلين حتى تمضي لك أربعة أشهر وعشر من وفاة زوجك فلما أمست أتت النبي صلى الله عليه و سلم فذكرت له شأنها وما قال لها أبو السنابل فقال لها النبي صلى الله عليه و سلم قال لها كذب أبو السنابل ." (٣)

" ١١٧٦٧ - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن طاووس أنه قال لولا أنه علم لايحل لي كتمانه - يعني الفداء - ما حدثته أحدا قال كان بن عباس لا يرى الفداء طلاقا حتى يطلق ثم يقول ألا ترى أنه ذكر الطلاق من قبله ثم ذكر الفداء فلم يجعله طلاقا ثم قال في الثانية فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ولم يجعل الفداء بينهما طلاقا ." (٤)

" ۱۱۷۷۰ – عبد الرزاق عن بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة – أحسبه – عن بن عباس قال كل شيء أجازه المال فليس بطلاق يعني الخلع ."  $(\circ)$ 

<sup>(</sup>١) مصنف عبد الرزاق، ٦/٦٤٤

<sup>(</sup>٢) مصنف عبد الرزاق، ٦/٦ ٤

<sup>(</sup>٣) مصنف عبد الرزاق، ٢/٤/٦

<sup>(</sup>٤) مصنف عبد الرزاق، ٦/٦ (٤)

<sup>(</sup>٥) مصنف عبد الرزاق، ٢/٦٨

" ١٢٠٩٥ - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال كان أصحابنا يقولون إن كان المال ذا مز فهو من نصيبه يعني الرضاع [ص ٤٠]. " (١)

" ١٢٢٥٦ - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن بن سيرين قال كان يمتع بالخادم أو النفقة والكسوة والكسوة ومتع الحسن بن علي بمال أحسبه قال عشرة آلاف يعني درهم ." (٢)

" ١٢٤٧٦ - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال حدثنا داود بن ابي هند عن عبد الله يعني بن عبيد بن عمير قال كتبت إلى رجل من بني زريق من أهل المدينة يسأل عن بن الملاعنة من يرثه فكتب إلى أنه سأل فاجتمعوا على أن النبي صلى الله عليه و سلم قضى به للأم وجعلها بمنزلة أبيه وأمه ." (٣)

" ١٢٥٠٢ - عبد الرزاق عن الثوري عمن سمع إبراهيم يقول لا يلاعن اليهودية ولا النصرانية ولا المملوكة وقسمتها وقسمة الحرة سواء وعدتهما وطلاقهما يعني اليهودية والنصرانية وليس بينهما لعان ولا ميراث وتنكح النصرانية على المسلمة الحرة ولا تنكح الأمة على النصرانية ." (٤)

" ١٢٥٧١ – عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء أن رجلا قال لابن عباس إن ناسا يرون أنها الموؤدة الصغرى يعني العزل فقال سبحان الله تكون نطفة ثم تكون علقة ثم تكون مضغة ثم تكون عظاما ثم تكسى العظام لحما فقال بيده فجمع اصابعه ثم مدها في السماء وقال العزل قبل هذا كله كيف يكون موؤدة ثم ينفخ فيه الروح فيكون العزل قبل هذا كله ." (٥)

" ۱۲٦٤٤ – عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد عن داود بن الحصين عن عكرمة عن بن عباس قال أسلمت زينب بنت النبي صلى الله عليه و سلم وزوجها العاص بن الربيع يعني مشرك ثم أسلم بعد ذلك فأقرهما النبي صلى الله عليه و سلم على نكاحهما ." (٦)

" ۱۲۷۷۷ – عبد الرزاق عن معمر وسئل عن قتادة عن رجل جامع يعني أم امرأته حرمتا عليه جميعا حتى إذا كان بعد ذلك قيل له فباشرها قال لم يحرم إذا ." (v)

<sup>(</sup>١) مصنف عبد الرزاق، ٣٩/٧

<sup>(</sup>۲) مصنف عبد الرزاق، ۷۳/۷

<sup>(</sup>٣) مصنف عبد الرزاق، ١٢٣/٧

<sup>(</sup>٤) مصنف عبد الرزاق، ١٢٨/٧

<sup>(</sup>٥) مصنف عبد الرزاق، ١٤٥/٧

<sup>(</sup>٦) مصنف عبد الرزاق، ١٦٨/٧

<sup>(</sup>٧) مصنف عبد الرزاق، ٢٠٠/٧

" ١٢٩٥٥ – عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن عليا قال السنة بالمرأة يعني الطلاق والعدة بها قال معمر وأخبرني من سمع الحسن يقول مثل ذلك ." (١)

" ١٣٠٢٣ – عبد الرزاق عن الثوري قال إذا أعتقت يعني وزوجها وهي في مجلس وهي تعلم أن لها الخيار فلم تختر في ذلك المجلس حتى تقوم فلا خيار لها وإن ادعت أنها لم تكن تعلم استحلفت ثم خيرت قال سفيان ويقول ناس إن لها الخيار أبدا حتى يقفها الإمام فيخيرها بلغني هذا عنه ." (٢)

" ۱۳۲۰۰ - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر ومعمر عن أيوب عن نافع عن بن عمر كان إذا اراد أن يشتري جارية فراضاهم على ثمن وضع يده على عجزها وينظر إلى ساقيها وقبلها يعنى بطنها ." (٣)

" ١٣٢٣٥ - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن عليا قضى عن النبي صلى الله عليه و سلم أشياء بعد وفاته كان عامتها عدة قال حسبت أنه قال خمس مئة ألف قال عبد الرزاق يعني دراهم قلنا لعبد الرزاق وكيف قضى النبي صلى الله عليه و سلم واوصى إليه النبي صلى الله عليه و سلم بذلك قال نعم لا أشك أن النبي صلى الله عليه و سلم أوصى إلى علي فلولا ذلك ما تركوه أن يقضى ." (٤)

" ١٣٢٣٨ - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أياس أنه كتب إلى عمر بن عبد العزيز في أم الولد يعني يرى قال فأراني رجعة الكتاب حين جاءه فكتب إليه أن أقم عليها الحد لا تردها عليه ولا تسترق [ص ٥٥ ] ." (٥)

" ١٣٢٧٥ - عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الله بن عون عن غاضرة العنبري قال أتينا عمر بن الخطاب في نساء تبايعن في الجاهلية فأمر أن يقام أولادهن على آبائهن ولا يسترقوا تبايعن يعني بعن ." (٦)

" ١٣٣٥٣ - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي حصين وإسماعيل عن الشعبي قال أتي على بشراحة فجلدها يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة ثم قال الرجم رجمان رجم سر ورجم علانية فأما رجم العلانية

<sup>(</sup>۱) مصنف عبد الرزاق، ۲۳۷/۷

<sup>(</sup>۲) مصنف عبد الرزاق، ۲۰۳/۷

<sup>(</sup>٣) مصنف عبد الرزاق، ٢٨٦/٧

<sup>(</sup>٤) مصنف عبد الرزاق، ٢٩٤/٧

<sup>(</sup>٥) مصنف عبد الرزاق، ٢٩٤/٧

<sup>(</sup>٦) مصنف عبد الرزاق، ٣٠٤/٧

فالشهود ثم الإمام وأما رجم السر فالإعتراف فالإمام ثم الناس قال الثوري فأخبرني بن حرب يعني سماك بن حرب قال أخبرني عبد الرحمن بن أبي ليلى عن رجل من أهل هذيل وعداده في قريش قال كنت مع على حين رجم شراحة فقلت لقد ماتت هذه على شر حالها فضربني بقضيب أو بسوط كان في يده حتى أوجعني فقلت قد أوجعتني قال وإن أوجعتك قال [ص ٣٢٨] فقال إنها لن تسئل عن ذنبها هذا أبدا كالدين يقضى قال وأخبرني علقمة بن مرثد عن الشعبي قال لما رجم على شراحة جاء أولياؤها فقالوا كيف نصنع بها فقال اصنعوا بها ما تصنعون بموتاكم يعني من الغسل والصلاة عليها ." (١)

" ١٣٣٦٩ - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل قذف امرأته وجاء بثلاثة يشهدون فجلدوا الحد ثم جاء برجلين فشهدا قال يجلدان ويحد معهما لأنه أعقب شهادة خالف الحق بعد ما وقعت الحدود كأنه يعني أن الزوج قد لاعن ثم جاء بشهداء ." (٢)

" ١٣٣٧٨ - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل قفا امرأة له وجاء بثلاثة فجلدوا الحد ثم جاء برجلين فشهدوا قال يجلدان ويحد معهما لأنه أعقب بشهادة تخالف الحق بعد ما وقعت الحدود كأنه يعني أن الزوج قد لاعن ثم جاء برجلين ." (٣)

" ١٣٤٢٤ - عبد الرزاق عن الثوري عن خالد عن بن سيرين قال قال علي لو أتيت به لرجمته يعني الذي يقع على جارية امرأته إن بن مسعود لا يدري ما حدث بعده ." (٤)

" ١٣٤٢٩ - عبد الرزاق عن بن عيينة عن بن شهاب عن القاسم بن محمد عن عبيد بن عمير مثله الا أنه قال مرض فكانت تطلع منه يعني العورة ." (٥)

" ١٣٤٣٠ – عبد الرزاق عن معمر عن سماك بن الفضل قال أخبرني عبد الرحمن بن البيلماني قال مررت بأبي سلمة بن عبد الرحمن وعنده رجل يحدثه فدعاني فقال إذا سمعنا مغربة أحببنا أن نسمعكما وإذا سمعتما أحببنا أن تحدثا بها ثم قال لي سله يريد الرجل الذي عنده عما يحدث فقال الرجل بعث عثمان مصدقا إلى بني سعد بن هدير فبينا هو يصدق إذ قال رجل لامرأته ومعها جارية فقال لامرأته اصدقي عن مولاتك يعني الجارية فقالت امرأته بل اصدق عن ابنتك فقال المصدق وما شأن هذه فقال الرجل [

<sup>(</sup>۱) مصنف عبد الرزاق، ۳۲۷/۷

<sup>(</sup>٢) مصنف عبد الرزاق، ٣٣٢/٧

<sup>(</sup>٣) مصنف عبد الرزاق، ٣٣٣/٧

<sup>(</sup>٤) مصنف عبد الرزاق، ٣٤٤/٧

<sup>(</sup>٥) مصنف عبد الرزاق، ٧/٥٣٥

ص ٣٤٦ ] كانت أم هذه الجارية أمة لامرأتي هذه فوقعت عليها فولدت هذه الجارية فقال المصدق لأرفعنك حتى أبلغك أمير المؤمنين فقال فإن كان أمير المؤمنين قد قضى فينا قال المصدق وما قضى فيكم قال رفع أمره إلى عمر أمير المؤمنين فجلده مئة ولم يرجمه فقال لا أعلمه إلا قال فسأل المصدق عن ذلك فوجده كما اخبره الرجل." (١)

" ١٣٤٨٣ – عبد الرزاق عن بن عيينة وغيره عن ابي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال وال رسول الله صلى الله عليه و سلم بينما امرأتان نائمتان معهما ولداهما عدا الذئب عليهما فأخذ ولد إحداهما فاختصما إلى داود في الباقي فقضى به للكبرى منهما فخرجتا فلقيهما سليمان بن داود فقال ما قضى به الملك بينكما قالت الصغرى هو الملك بينكما قالت الصغرى قضى به للكبرى دعه لها فقال سليمان هو لك خذيه يعني الصغرى حين رأى رحمتها له قال أبو هريرة وما سمعت الملكين قط إلا يومئذ من رسول الله صلى الله عليه و سلم ما كنا نسميه إلا المدية [ص ٣٦٣] ." (٢) السكين قط إلا يومئذ من رسول الله صلى الله عليه و سلم ما كنا نسميه الله المدية [ص ٣٦٣] ." (٢) قال رسول الله صلى الله عليه و سلم اقتلوا الفاعل والمفعول به يعني الذي يعمل بعمل قوم لوط ومن أتى قال رسول الله صلى الله عليه و سلم اقتلوا الفاعل والمفعول به يعني الذي يعمل بعمل قوم لوط ومن أتى ذات محرم فاقتلوه [ص ٣٦٥] ." (٣)

" ١٣٥١ – عبد الرزاق عن الثوري عن يحيى بن عبد الله التيمي عن أبي ماجد الحنفي أن بن مسعود أتاه رجل بابن أخيه وهو [ص ٣٧١] سكران فقال إني وجدت هذا سكران يا أبا عبد الرحمن فقال ترتروه ومزمزوه واستنكهوه فترتروه ومزمزوه واستنكهوه فوجدوا منه ريح شراب فأمر به عبد الله إلى السجن ثم أخرجه من الغد ثم أر بسوط فدقت ثمرته حتى آضت له مخفقة يعني صارت قال ثم قال للجلاد اضرب وارجع يدك وأعط كل عضو حقه قال فضربه عبد الله ضربا غير مبرح وأوجعه قال قلت يا ابا ماجد ما المبرح قال ضرب الأمر قال فما قوله ارجع يدك قال لا يتمتى قال يعني يتمطى ولا يرى إبطه قال فأقامه في قباء وسراويل قال ثم قال بئس لعمر الله والي اليتيم هذا ما أدبت فأحسنت الأدب ولا سترت الخربة قال يا ابا عبد الرحمن إنه لابن أخي وإني لأجد له من اللوعة يعني الشفقة ما أجد لولدي ولكن لم آله فقال عبد الله إن الله إن الله عفو يحب العفو وإنه لا ينبغي لوال أن يؤتى بحد إلا أقامه ثم أنشأ عبد الله يحدث عن النبي

<sup>(</sup>١) مصنف عبد ال رزاق، ٧/٥٤٥

<sup>(</sup>۲) مصنف عبد الرزاق، ۳٦٢/۷

<sup>(</sup>٣) مصنف عبد الرزاق، ٣٦٤/٧

صلى الله عليه و سلم فقال أول رجل قطع من المسلمين رجل من [ص ٣٧٢] الأنصار أو في النصار أو أي النصار أو في النصار أتي به رسول الله صلى الله عليه و سلم رمادا يعني ذر عليه رماد فقالوا يا رسول الله كأن هذا شق عليك فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم وما يمنعني وأنتم أعوان الشيطان على أخيكم إن الله عفو يحب العفو وإنه لا ينبغي لوال أن يؤتى بحد إلا أقامه ثم قرأ وليعفوا وليصفحوا ." (١)

" ١٣٥٧٦ - عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل عن الشعبي قال سمعته يقول يقبل الله توبته ولا تقبلون شهادته يعني القاذف قال عبد الرزاق وبه آخذ ." (٢)

" ١٣٦٨٣ - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة وعن رجل عن عكرمة عن أبي هريرة وعن أبي هارون عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه و سلم مثله قال لا يسرق حين يسرق وهو مؤمن قال هذا نهي يقول حين هو مؤمن لا يفعلن يعني لا يسرق ولا يزني ويغل [ ص ٤١٦ ] ." (٢)

" ١٣٦٨٤ – عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا يسرق سارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يزني زان وهو حين يزني مؤمن ولا يشرب الحدود يعني الخمر حين يشربها وهو مؤمن والذي نفس محمد بيده لا ينتهب أحدكم نهبه ذات شرف يرفع إليه المؤمنون أعينهم فيها وهو حين ينتهبها مؤمن ولا يغل أحدكم حين يغل وهو مؤمن قال ثم يقول أبو هريرة إياكم إياكم ." (٤)

" ١٣٦٩٦ – قال عبد الرزاق وسمعت ابا حنيفة يسال عن رجل قذف رجلا فلما رفعه قال إن أمه يهودية أو نصرانية قال يسأل هذا يعني البينة أن أمه حرة مسلمة قال سفيان في الرجل ينفي الرجل أيهما يسأل البينة يقول لست بن فلان قال يسأل المنفي البينة وأنه بن فلان فإن أخرج ضرب القاذف قال سفيان لايستحلف القاذف ولا المقذوف وكذلك القذف كله إن قذف رجل رجلا ليست له بينة لم يحلف واحدا منهما ." (٥)

<sup>(</sup>١) مصنف عبد الرزاق، ٣٧٠/٧

<sup>(</sup>٢) مصنف عبد الرزاق، ٣٨٨/٧

<sup>(</sup>٣) مصنف عبد الرزاق، ١٥/٧

<sup>(</sup>٤) مصنف عبد الرزاق، ٢/٧

<sup>(</sup>٥) مصنف عبد الرزاق، ١٩/٧

" ۱۳۸۶۸ - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال كان عطاء يأمر بعتاقته وكفالته يعني ولد الزني ." (۱)

" ١٣٨٨١ - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن بن المنكدر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال أكرمه وأحسن إليه يعني ولد الزني ." (٢)

" ١٤٠٧٨ - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم أنه كره الدياس والعطاء والرزق والجزاز والحصاد ولكن ليسم شهرا قال عبد الرزاق الجزاز يعنى جداد النخل ." (٣)

" ۱ ٤١٦٣ - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن يحيى بن سعيد عن بن المسيب أنه كره أن يباع حي بميت يعني الشاة القائمة بالمذبوح قال سفيان ولا نرى به بأسا ." (٤)

" ١٤٣٣١ - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن عيينة عن محمد بن إسحاق عن أبي جعفر قال كتب النبي صلى الله عليه و سلم صدقة إلي فأتيت محمود بن لبيد فسألته فقال كان عمر بن الخطاب يبيع مال يتيم عنده ثلاث سنين يعني ثمره ." (٥)

" ۱ ۲۳۳۲ - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر كان يبيع مال يتيم عنده ثلاث سنين يعني ثمره ." (٦)

" ١٤٣٥٣ - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا أبو سفيان عن محمد بن عبد الله عن أبي قلابة عن أنس قال أتانا كتاب عمر ونحن بأرض فارس قال لا تبيعوا شيئا فيه خلعة فضة يعني بورق ." (٧)

" ١٤٤٠٢ - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن جابر عن الشعبي عن شريح قال كان يقضي في الجار الأول فالأول يعني الجدر ." (^)

<sup>(</sup>١) مصنف عبد الرزاق، ٧/٥٥٤

<sup>(</sup>۲) مصنف عبد الرزاق، ٤٥٨/٧

<sup>(</sup>٣) مصنف عبد الرزاق، ٨/٨

<sup>(</sup>٤) مصنف عبد الرزاق، ۲۷/۸

<sup>(</sup>٥) مصنف عبد الرزاق، ٦٦/٨

<sup>(</sup>٦) مصنف عبد الرزاق، ٦٦/٨

<sup>(</sup>۷) مصنف عبد الرزاق، ۷۰/۸

<sup>(</sup>۸) مصنف عبد الرزاق، ۸۲/۸

" ١٤٤٢٧ - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن أبي سبرة عن محمد بن عمارة عن محمد بن أبي بكر أن النبي صلى الله عليه و سلم قال لاشفعة في ماء ولا طريق ولا فحل يعنى النخل." (١)

" ١٤٤٥٥ – أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن عيينة عن عمرو بن دينار قال سمعت سالم بن عبد الله يقول أكثر رافع بن خديج على نفسه والله لنكرينها كري الإبل يعني أنه أكثر أنه روى عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه نهى عنه فلا نقبل منه ." (٢)

" ١٤٤٦٦ - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن عيينة عن عمرو بن دينار قال قلت لطاووس لو تركت المخابرة فإنهم يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عنها فقال أي عمرو أخبرني أعلمهم يعني بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه و سلم لم ينه عنها ." (٣)

" ١٤٤٩٧ – أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا سعيد بن السائب بن يسار قال أخبرني إبراهيم بن ميسرة أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن بيع فضل الماء وعن شبر الجمل يعني بذلك أجر ضرابه ." (٤)

" ١٤٥٠١ - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرني معمر قال أخبرني من سمع عكرمة يقول لا تأكل ثمن الشجرة فإنه سحت يعني الكلأ ." (٥)

" ١٤٦٦٤ – أخبرنا عبد الرزاق عن عاصم عن زر بن حبيش قال قال بن مسعود السحت الرشوة في الدين قال سفيان يعني في الحكم ." (٦)

" ١٤٨٧٦ – أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن أبي موسى عن الشعبي قال كان المهاجرون يكرهون ذلك يعني يبيع حاضر لباد وإنا لنفعله [ص٢٠١] ." (٧)

<sup>(</sup>۱) مصنف عبد الرزاق، ۸۷/۸

<sup>(</sup>۲) مصنف عبد الرزاق، ۹۳/۸

<sup>(</sup>٣) مصنف عبد الرزاق، ٩٧/٨

<sup>(</sup>٤) مصنف عبد الرزاق، ١٠٦/٨

<sup>(</sup>٥) مصنف عبد الرزاق، ١٠٧/٨

<sup>(</sup>٦) مصنف عبد الرزاق، ١٤٧/٨

<sup>(</sup>٧) مصنف عبد الرزاق، ٢٠٠/٨

" ١٤٨٨٤ - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن يحيى بن ابي كثير عن رجل من أهل الشام عن ابي ذر قال إذا خرج عطائي حبست منه نفقة أهلي قال يعني إلى أن يخرج العطاء الآخر ." (١)

" ١٤٩٤١ – أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا هشام بن حسان عن محمد عن أبي هريرة قال كنا عنده وعليه ثوبان ممشقان فتمخط ثم مسح أنفه بثوبه قال الحمد لله يمتخط أبو هريرة في الكتان لقد رأيتني وإني لأخر فيما بين منبر النبي صلى الله عليه و سلم وحجرة عائشة مغشيا علي من الجوع فيجيء الرجل فيقعد على صدري فأقول ليس بي ذلك إنما هو من الجوع قال وقال إني كنت أجيرا لابن عفان وابنة غزوان على عقبة رجلي وشبع بطني أو قال بطعام بطني أخدمهم إذا نزلوا وأسوق بهم إذا ارتحلوا قال فقالت يوما لتركبنه قائما ولتردنه حافيا قال فزوجنيها الله تعالى فقلت [ص ٢١٦] لتردنه حافية ولتركبنه وهو قائم قال وكانت فيه مزاحة يعني أبا هريرة ." (٢)

" ١٤٩٨٧ – أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن ابي سعيد الخدري قال نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن بيعتين وعن لبستين أما اللبستان فاشتمال الصماء يشتمل في ثوب واحد يضع طرفي الثوب على عاتقه الأيسر ويبرز شقه الأيمن والاخر أن يحتبي في ثوب واحد ليس عليه غيره يفضي بفرجه إلى [ص ٢٢٧] السماء وأما البيعتان فالمنابذة والملامسة والمنابذة أن يقول إذا نبذت هذا الثوب فقد وجب البيع والملامسة أن يمسك بيده ولا ينشره ولا يقلبه إذا مسه فقد وجب البيع قلت لأبي بكر يعني يبرز شقه الأيمن مثل الاضطباع قال نعم إلا أن الاضطباع بجمع الثوب تحت إبطه ." (٣)

" ١٥١٥٣ – أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا إسماعيل بن عبد الله عن بن عون أنه سأل القاسم بن محمد قال ما كنا نرى بالثنيا بأسا لولا بن عمر كرهه وكان عندنا مرضيا يعني أن يبيع ثمر نخله ويستثني نخلات معلومات ." (٤)

" ١٥٢٤٧ - أخبرنا عبد الرزاق قال أنا معمر ونعمان بن أبي شيبة عن بن طاووس عن أبيه قال في بيع الكرفس قال يبيعه بغلة واحدة يعني حوز العطب ." (٥)

<sup>(</sup>۱) مصنف عبد الرزاق، ۲۰۲/۸

<sup>(</sup>۲) مصنف عبد الرزاق، ۲۱٥/۸

<sup>(</sup>٣) مصنف عبد الرزاق، ٢٢٦/٨

<sup>(</sup>٤) مصنف عبد الرزاق، ٢٦٢/٨

<sup>(</sup>٥) مصنف عبد الرزاق، ٢٨٧/٨

" ١٥٢٨٦ – أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال قال عمر بن عبد العزيز لا ينبغي أن يكون قاضيا حتى تكون فيه خمس أيتهن أخطأته كانت فيه خللا يكون عالما بماكان قبله مستشيرا لأهل العلم ملغيا للرثع يعنى الطمع حليما عن الخصم محتملا للائمة ." (١)

" ١٥٢٨٨ - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا يحيى بن العلاء عن عبد الله بن عمران قال قال عمر بن الخطاب لا ينبغي أن يلي هذا الأمر يعني أمر الناس إلا رجل فيه أربع خلال اللين في غير ضعف والشدة في غير عنف والإمساك في غير بخل والسماحة في غير سرف فإن سقطت واحدة منهن فسدت الثلاث ." (٢)

" ١٥٢٩٩ - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال ما اتخذ رسول الله صلى الله عليه و سلم قاضيا حتى مات ولا أبو بكر ولا عمر إلا أنه قال لرجل في آخر خلافته اكفني بعض أمور الناس يعني عليا [ص٣٠٣]." (٣)

" ١٥٣٣٧ - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن عبد الله بن دينار عن بن عمر قال سأل رجل النبي صلى الله عليه و سلم من النبي صلى الله عليه و سلم فقال يا نبي الله إني أخدع في البيع فقال له النبي صلى الله عليه و سلم من بايعت فقل لا خلابة يعني لا غدر ." (١)

" ١٥٣٩٨ - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال قلت له يعني عطاء رجل سرق فقطعت يده ثم تاب وقيل له خيرا تجوز شهادته قال نعم قلت له الرجل يجلد في الخمر ثم يثنى عليه خير قال تجوز شهادته ." (٥)

" ١٥٥٠٣ - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الأسلمي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي أنه قال يؤخذ بأول شهادة الصبيان يعني فيما بينهم ." (٦)

<sup>(</sup>۱) مصنف عبد الرزاق، ۲۹۸/۸

<sup>(</sup>۲) مصنف عبد الرزاق، ۲۹۹/۸

<sup>(</sup>٣) مصنف عبد الرزاق، ٣٠٢/٨

<sup>(</sup>٤) مصنف عبد الرزاق، ٣١٢/٨

<sup>(</sup>٥) مصنف عبد الرزاق، ٣٢٨/٨

<sup>(</sup>٦) مصنف عبد الرزاق، ٣٥٠/٨

" ١٥٥٥٢ - عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل قال سمعت الشعبي يقول يقبل الله توبته ولا تقبلون شهادته يعني القاذف ." (١)

" ١٥٦٩٥ - عبد الرزاق عن الثوري عن خالد الحذاء عن أبي معشر عن إبراهيم مثل حديثه الأول قال الثوري وأما نحن فنقول هو في عنقه يعني المكاتب ." (٢)

" ۱۵۷۲۲ – أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن يحيى بن ابي كثير عن مسلم بن جندب عن بن عمر قال هو عبد ما بقي عليه درهمان يعني المكاتب [ ص ٤٠٧ ] ." (٣)

" ١٥٧٧٤ - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء امرأة ورثت أباها مكاتبا فقضى نجومه حتى عتق ثم مات المكاتب والمرأة حية التي صار لها قال فلا ترثه ولكن يرثه عصبته وقالها عمرو بن دينار يعني عصبة أبيها وقال لي عمرو ولم يزل يقضى به ويقضى بأن لا ترث المرأة ولاء مكاتبي زوجها وإن صاروا لها ." (٤)

" ١٥٧٨١ - عبد الرزاق عن معمر قال قلت لابن طاووس أرأيت لو كان لواحد عشرة ولواحد واحد يكون نصفين قال كان أبي يقول هو بينهم على أحد عشر سهما يعني الولاء ." (٥)

" ١٥٨٢٠ - أخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين عن عبيدة قال مر النبي صلى الله عليه و سلم بقوم فسلم عليهم فلم يردوا عليه أو قال فلم يتكلموا فسأل عنهم فقيل نذروا أو حلفوا ألا يتكلموا اليوم فقال النبي صلى الله عليه و سلم هلك المتعمقون يعني المتنطعين قالها مرتين ." (٦)

" ١٦٠٥٦ - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم قال ربما قال بن عمر لبعض بنيه لقد حفظت عليك في هذا المجلس أحد عشر يمينا ولا يأمره بتكفير قال عبد الرزاق يعني تكفيه كفارة واحدة ... (٧)

<sup>(</sup>۱) مصنف عبد الرزاق، ۳٦٣/۸

<sup>(</sup>۲) مصنف عبد الرزاق، ۲۰۰/۸

<sup>(</sup>٣) مصنف عبد الرزاق، ٢٠٦/٨

<sup>(</sup>٤) مصنف عبد الرزاق، ٢٢/٨

<sup>(</sup>٥) مصنف عبد الرزاق، ٤٢٣/٨

<sup>(</sup>٦) مصنف عبد الرزاق، ٢٣٦/٨

<sup>(</sup>٧) مصنف عبد الرزاق، ٨/٣٠٥

" ١٦١٦٢ - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن أبي الزبير أن عروة أخبره عن عائشة أنها ابتاعتها مكاتبة على ثمان أواق لم تنقص من كتابتها شيئا يعنى بريرة ." (١)

" ١٦١٦٩ – عبد الرزاق عن الثوري عن قيس بن مسلم عن محمد بن المنتشر عن مسروق قال أتيت عبد الله بن مسعود بصرة فيها ثلاث مئة درهم قال قلت كان فينا رجل نازل أصيب بالديلم فقال عبد الله بن مسعود هل له رحم قلت لا قال فلأحد عليه عقد ولاء قلت لا قال فأرا فهاهنا ورثة كثير يعني بيت المال ." (٢)

" ١٦٢٢٢ - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن بن مسعود أتاه رجل فقال مولى لي توفي أعتقته سائبة وترك مالا قال أنت أحق بماله قال إنما أعتقته لله قال أنت أحق بماله فإن تدعه فأرنه ها هنا ورثة كثير يعني بيت المال ." (٣)

" ١٦٢٢٩ - عبد الرزاق عن معمر عن الثوري عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن عمر بن الخطاب قال السائبة والصدقة ليومهما يعني يوم القيامة ." (٤)

" ١٦٣١٠ – أخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن عاصم بن سليمان قال حدثنا أبو عثمان النهدي أنه سمع سعد بن أبي وقاص وأبا بكرة يقولان سمعا رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول من أدعى إلى اب غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه حرم الله عليه الجنة قال عاصم فقلت لأبي عثمان لقد شهد عندك رجلان حسبك بهما قال أجل أما أحدهما يعني سعدا فأول من رمى بسهم في سبيل الله وأما الآخر يعني ابا بكرة فإنه نزل إلى النبي صلى الله عليه و سلم وهو محاصر لأهل [ص٠٥] الطائف بثلاثة وعشرين من رقيقهم حسبته قال فأعتقهم رسول الله صلى الله عليه و سلم ." (٥)

" ١٦٣٢٦ – عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر قال سالم سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ما حق امرئ مسلم تمر عليه ثلاث إلا ووصيته عنده قال سالم قال بن عمر ما مرت علي ثلاث ليال قط إلا ووصيتي عندي عبد الرزاق يعني ينظر ما له وما عليه ." (٦)

<sup>(</sup>۱) مصنف عبد الرزاق، ۹/۸

<sup>(</sup>۲) مصنف عبد الرزاق، ۱۰/۹

<sup>(</sup>٣) مصنف عبد الرزاق، ٩/٥٦

<sup>(</sup>٤) مصنف عبد الرزاق، ٩/٢٧

<sup>(</sup>٥) مصنف عبد الرزاق، ٩/٩٤

<sup>(</sup>٦) مصنف عبد الرزاق، ٩/٥٥

" ١٦٣٥٩ – عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني أبو بكر بن حفص قال اشتكى سعد بن أبي وقاص بمكة فحج النبي صلى الله عليه و سلم حجة الوداع فجاءه النبي صلى الله عليه و سلم فقال يا رسول الله أتدعني بمكة فأقام عليه يوما ثم جاءه من الغد فسلم عليه فقال أميت أنا يا نبي الله بمكة قال إني لأطمع أن لا تموت بمكة حتى ينفع الله بك أقواما ويضر بك آخرين قال فدعا سعد أن لا يموت بمكة فقال النبي صلى الله عليه و سلم اللهم استجب دعوة سعد قال فذلك حين قال يا نبي الله إنه ليس لي ولد إلا جارية وأنا ذو مال كثير أفأوصي في إخواني يعني المهاجرين بالثلثين قال لا قال فالشطر [ص

" ١٦٥٤٦ – عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الرحمن بن زياد قال كتب عمر بن عبد العزيز من وهب هبة لغير ذي رحم فلا يرجع فيها وله شروى هبته يوم وهبها إذا نمت قال سفيان يعني يقول لا يرجع فيها إلا علانية عند السلطان قال وكان بن أبي ليلى يقول يرجع فيها دون القاضي ." (٢)

" ١٦٥٥٥ - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال إذا وهبت له أو وهب لها فهو جائز لكل واحد منهما عطيته يعني الزوجين يعطي أحدهما الآخر ." (٣)

" ١٦٥٧٥ - عبد الرزاق عن الثوري عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي أن عمر بن الخطاب قال الصدقة والسائبة ليومها يعني يوم القيامة ." (٤)

" ١٦٥٧٤ – عبد الرزاق عن معمر عن عاصم بن سليمان عن أبي عثمان النهدي قال قال عمر بن الخطاب الصدقة ليومها والسائبة ليومها يعني يوم القيامة قال معمر يعني أن ليس فيها رجعة ولا ثواب ." (٥)

" ١٦٦٠٥ - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال قلت لعطاء إن كبرت وعنست يعني بالعنس الكبر وهي عانق لم تزوج بعد في بيتها ولم تنكح كيف قال يجوز لها إنما ذلك في الجارية الحديثة فإذا كبرت وعلمت جاز لها ." (٦)

<sup>(</sup>١) مصنف عبد الرزاق، ٩/٥٦

<sup>(</sup>۲) مصنف عبد الرزاق، ۱۱۱/۹

<sup>(</sup>٣) مصنف عبد الرزاق، ١١٣/٩

<sup>(</sup>٤) مصنف عبد الرزاق، ٩ /١١٨

<sup>(</sup>٥) مصنف عبد الرزاق، ٩ /١١٨

<sup>(</sup>٦) مصنف عبد الرزاق، ١٢٤/٩

" ١٦٦١٢ – أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عائشة قالت جاءت هند إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقالت يا رسول الله والله ما كان على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي أن يذلهم الله من أهل خبائك وما على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي أن يعزهم الله من أهل خبائك فقال النبي صلى الله عليه و سلم وأيضا والذي نفسي بيده (قال معمر يعني لتزدادن) ثم قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل ممسك فهل علي جناح أن أنفق على عياله من ماله بغير إذنه فقال النبي صلى الله عليه و سلم لا حرج عليك أن تنفقي عليهم بالمعروف ." (١)

" ١٦٦١٥ - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا يحل لامرأة من مال زوجها إلا الرطب قال قتادة يعني ما لا يدخر الخبز واللحم والصبغ ." (٢)

" ١٦٨١٥ – عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عطاء أن رجلا كانت له جارية في غنم ترعاها وكانت شاة صفي يعني غزيرة في غنمه تلك فأراد أن يعطيها نبي الله صلى الله عليه و سلم فجاء السبع فانتزع ضرعها فغضب الرجل فصك وجه جاريته فجاء نبي الله صلى الله عليه و سلم فذكر ذلك له وذكر أنها كانت عليه رقبة مؤمنة وافية قد هم أن يجعلها إياها حين صكها فقال له النبي صلى الله عليه و سلم ايتني بها فسألها النبي صلى الله عليه و سلم أتشهدين أن لا إله إلا الله قالت نعم وأن محمدا عبد الله ورسوله قالت نعم وأن الموت والبعث حق قالت نعم وأن الجنة والنار حق قالت نعم فلما فرغ قال أعتق أو أمسك قلت [ص ١٧٦] أثبت هذا قال نعم وزعموا وحدثنيه أبو الزبير فولدت بعد ذلك في قريش ." (٣) مسك قلت [ص ١٧٦] أثبت هذا قال نعم وزعموا وحدثنيه أبو الزبير فولدت بعد ذلك في قريش ." (٣) فقضى أنها لصاحبها فقال أقضيت لي يا ابا أمية قال ليس أنا قضيت إنما قضى لك محمد يعني النبي طلى الله عليه و سلم ." (٤)

" ١٦٩٢٨ - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن سليمان الشيباني عن عبد الله بن أبي أوفى قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن الجر الأخضر يعني النبيذ في الجر قلت والأبيض قال لا أدري ." (٥)

<sup>(</sup>١) مصنف عبد الرزاق، ٩/٦٦

<sup>(</sup>٢) مصنف عبد الرزاق، ٩ /١٢٧

<sup>(</sup>٣) مصنف عبد الرزاق، ٩/٥/٩

<sup>(</sup>٤) مصنف عبد الرزاق، ٩ /١٨٨

<sup>(</sup>٥) مصنف عبد الرزاق، ٢٠٠/٩

" ١٦٩٦٨ - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي الزبير عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن التمر والزبيب والرطب والبسر يعني أن ينتبذا جميعا ." (١)

" ١٦٩٦٩ – عبد الرزاق عن الثوري عن محارب بن دثار قال سمعت جابر بن عبد الله يقول البسر والرطب خمر يعني إذا جمعا ." (٢)

" ۱۷۰۳۱ – عبد الرزاق عن معمر عن رجل من ولد يعلى بن أمية عن أبيه أن يعلى بن أمية قال قلم يقرأها ولم قلت لعمر إنا بأرض فيها شراب كثير يعني اليمن فكيف نجلده قال إذا استقرىء أم القرآن فلم يقرأها ولم يعرف رداءه إذا ألقيته بين الأردية فأحدده ." (٣)

" ١٧١٢٢ - عبد الرزاق عن عثمان بن مطر عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة أن أبا طلحة وأبا عبيدة ومعاذ بن جبل كانوا يشربون الطلاء إذا ذهب ثلثاه وبقي ثلثه يعني الرب ." (٤)

" ١٧١٣٥ - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني رجل من بني زهرة أن النبي صلى الله عليه و سلم قال في البان الإبل وأبوالها دواء لذربكم يعني المد وأشباهه من الأمراض ." (٥)

" ١٧١٤٢ - عبد الرزاق عن إسرائيل بن يونس عن مجزأة بن زاهر عن أبيه وكان ممن شهد الشجرة أنه اشتكى فوصف له أن يستنقع بألبان الأتن ومرقها يعني لحمها يطبخ فكره ذلك ." (٦)

" ١٧١٤٣ - عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس أن أباه أمر طبيبا أن ينظر جرحا في فخذ امرأة فجوب له عنه يعني فجوف له عنه ." (٧)

" ١٧١٥٤ - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني عبد الله بن عبد الرحمن بن يحنس عن أبي عبد الله القراظ أنه قال أشهد على أبي هريرة أنه قال وسول الله صلى الله عليه و سلم من اراد أهل هذه البلدة بسوء يعني المدينة أذابه الله في النار كما يذوب الملح في الماء ." (^)

<sup>(</sup>١) مصنف عبد الرزاق، ٢١١/٩

<sup>(</sup>۲) مصنف عبد الرزاق، ۲۱۱/۹

<sup>(</sup>٣) مصنف عبد الرزاق، ٩/٩

<sup>(</sup>٤) مصنف عبد الرزاق، ٩/٥٥٦

<sup>(</sup>٥) مصنف عبد الرزاق، ٩/٩ ٢٥٩/

<sup>(</sup>٦) مصنف عبد الرزاق، ٩ /٢٦٠

<sup>(</sup>٧) مصنف عبد الرزاق، ٩ / ٢٦٠

<sup>(</sup>٨) مصنف عبد الرزاق، ٢٦٣/٩

" ١٧١٦٦ - عبد الرزاق عن يحيى بن العلاء البجلي وغيره عن غالب بن عبيد الله رفع الحديث الى النبي صلى الله عليه و سلم قال من زارني يعني من أتى المدينة كان في جواري ومن مات يعني بواحد من الحرمين بعث من الآمنين يوم القيامة ." (١)

" ۱۷۱۸۹ – عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي قال إذا أعل يعني أعل عاد فهو قود ." (۲)

" ١٧٢٤٦ - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني داود بن أبي عاصم أن أسنان البقر ربع توابع وربع ما أعانت به العشيرة من صغير أو كبير أو ثني وما بقي من وسط المال قال يقوله الناس قال عبد الرزاق يعنى ما شئت من صغيرة أو كبيرة ." (٣)

" ١٧٣٤٥ - قال عبد الرزاق قلت لمالك إن الثوري أخبرنا عنك عن يزيد بن قسيط عن بن المسيب أن عمر وعثمان قضيا في الملطأة بنصف الموضحة فقال لي قد حدثته به فقلت فحدثني به فأبى وقال العمل عندنا على غير ذلك وليس الرجل عندنا هنالك يعني يزيد بن قسيط ." (٤)

" ١٧٣٨٩ – عبد الرزاق عن الثوري عن بن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال في الأذن إذا النصف يعني نصف الدية قال سفيان فما أصيب من الأذن فبحساب ذلك ." (٥)

" ۱۷۷۳۰ – عبد الرزاق عن بن عيينة عن معمر عن الجحشي عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حرو بن حرو الرزاق عن بن عين عن الرزاق عن بن عين على الرزاق عن بن عين عين الرزاق عن بن عين الرزاق عن بن عين عين الرزاق عن الرزاق عن بن عين الرزاق عن الرزاق

" ١٧٧٣٢ - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج وداود بن قيس عن سعيد بن سعيد أخي يحيى بن سعيد أن عمرة بنت عبد الرحمن أخبرته عن عائشة أنها سمعت النبي صلى الله عليه و سلم يقول إن كسر عظم الميت ميتا كمثل كسره حيا يعني في الإثم ." (٧)

<sup>(</sup>١) مصنف عبد الرزاق، ٩/٢٦٧

<sup>(</sup>۲) مصنف عبد الرزاق، ۹/۲۷۵

<sup>(</sup>٣) مصنف عبد الرزاق، ٩/٩ ٢٨٩

<sup>(</sup>٤) مصنف عبد الرزاق، ٣١٣/٩

<sup>(</sup>٥) مصنف عبد الرزاق، ٣٢٣/٩

<sup>(</sup>٦) مصنف عبد الرزاق، ٩٠/٩

<sup>(</sup>٧) مصنف عبد الرزاق، ٣٩١/٩

" ١٧٧٤٠ - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار عن أذينة أنه كان يقول فيها فرش من الإبل يعني صغيرا ." (١)

" ١٧٨١٣ - عبد الرزاق عن بن جريج عن عمرو بن شعيب أن عمر بن الخطاب قال ليس لهم أن يخذلوه عند شيء اصابه يعني في الصلح ." (٢)

" ١٧٨٧٣ – عبد الرزاق عن الثوري عن أبي قيس بن هذيل بن شرحبيل قال النبي صلىالله عليه وسلم المعدن جبار والبئر جبار والسائبة جبار وفي الراكزة الخمس والرجل جبار يعني رجل الدابة والجبار الهدر ." (٣)

" ١٧٨٩٣ – عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء رجل أمسك رجلا حتى قتله آخر قال قال علي يقتل القاتل ويحبس الممسك في السجن حتى يموت قلت إن بلغا منه شيئا دون نفسه قال يقاد من الساطي ويعاقب الممسك قلت فإن قتله قتلا قال بلى يقتل الممسك ايضا قال لم يمسكه ولم يدل ولكنه مشي مع القاتل وتكلم ومنعه من ضرب أريد به قال لا يقتل يعني الساطي الذي يسطو (بيده) فيضرب حتى يقتل ." (٤)

" ١٧٩٢٨ - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن الحسن قال أشعل رجل في جوف عبده نارا فقام العبد فزعا حتى أتى بئرا فالقى نفسه فيها فلما أصبح أتى عمر فأعتقه فأتي عمر بسبي بعد ذلك فأعطاه عبدا قال الحسن كانوا يعاقبون ويعقبون يعني لما أعتقه أعقبه عمر مكانه ." (٥)

" ۱۸۰۰۲ – عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن بن المسيب عن عمر قال قتله حق يعني أن لا دية [ص ٤٥٧ ] ." (٦)

" ١٨٠١٠ - عبد الرزاق عن معمر عن مطر الوراق وغيره عن الحسن قال أرسل عمر بن الخطاب الى امرأة مغيبة كان يدخل عليها فأنكر ذلك فأرسل إليها فقيل لها أجيبي عمر فقالت يا ويلها ما لها ولعمر قال فبينا هي في الطريق فزعت فضربهاالطلق فدخلت دارا فألقت ولدها فصاح الصبي صيحتين ثم مات

<sup>(</sup>١) مصنف عبد الرزاق، ٣٩٢/٩

<sup>(</sup>٢) مصنف عبد الرزاق، ٩/٩ ٤٠

<sup>(</sup>٣) مصنف عبد الرزاق، ٢٣/٩

<sup>(</sup>٤) مصنف عبد الرزاق، ٢٧/٩

<sup>(</sup>٥) مصنف عبد الرزاق، ٩/٣٧

<sup>(</sup>٦) مصنف عبد الرزاق، ٩/٩٥٤

فاستشار عمر أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم فأشار عليه بعضهم أن ليس عليك شيء إنما [ص عول الله عليه و سلم فأشار عليه فقال ما تقول قال إن كانوا قالوا برأيهم فقد أخطأ رأيهم وإن كانوا قالوا في هواك فلم ينصحوا لك أرى أن ديته عليك فإنك أنت أفزعتها وألقت ولدها في سببك قال فأمر عليا أن يقسم عقله على قريش يعني يأخذ عقله من قريش لأنه خطأ ." (١)

" ١٨٢٣١ - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال أخذ زياد دهقانا يقال له بن المسكين فمثل به قال فقال علقمة كان يقال ليس أحد أحسن قتلة من المسلم كنا ننهي عن هوشات السوق وهوشات الليل يعني هوشات إذا كان قتال أو جماعات في قتال ." (٢)

" ١٨٢٤٧ – عبد الرزاق عن بن جريج قال سمعت عبد ربه يقول رجل يدعى بن العقاب من بني عامر يهجو بني عبس فاختصم هو ورجل من بني عبس إلى شك عبد ربه فقال بن جريج قال إسماعيل بن أمية إلى عمر بن عبد العزيز قال عبد ربه قال العبسي أما إني قد ضربته حتى سلح قال بن العقاب قد والله فعل ولكن ليست لي بينة وكنت أستحيي من ذكره فأما إذ أقر به على نفسه فخذ بحقي فسأل بن المسيب عن ذلك فقال فيه أربعون فريضة يعنى قلوصا ." (٣)

" ١٨٢٦٩ - عبد الرزاق عن الثوري عن محمد بن قيس عن أبي جعفر قال حبس الإمام بعد إقامة الحد ظلم قال وقال علي أيما قتيل وجد بفلاة من الأرض فديته من بيت المال لكيلا يبطل دم في الإسلام وأيما قتيل وجد بين قريتين فهو على أسفهما يعني أقربهما ." (٤)

" ١٨٢٨٩ - عبد الرزاق عن إبراهيم عن داود بن الحصين عن عكرمة عن بن عباس قال لا قسامة ولا أن تقوم بينة يعنى يقول لا يقتل بالقسامة ولا يبطل دم مسلم ." (٥)

" ١٨٢٩٤ – عبد الرزاق عن الثوري في رجل آجر داره ساكنا فوجد في الدار قتيل فقال بن أبي ليلى هو على الساكن وأخذه من أهل خيبر إنه قال كانوا عمالا يعملون مكانا فوجد فيهم قتيل في دالية فقال النبي صلى الله عليه و سلم لأولياء الدم أتقتسمون خمسين يمينا قالوا وكيف نقتسم ولم نر قال فتقسم لكم

<sup>(</sup>١) مصنف عبد الرزاق، ٩/٨٥٤

<sup>(</sup>۲) مصنف عبد الرزاق، ۲۱/۱۰

<sup>(</sup>٣) مصنف عبد الرزاق، ٢٤/١٠

<sup>(</sup>٤) مصنف عبد الرزاق، ٢٥/١٠

<sup>(</sup>٥) مصنف عبد الرزاق، ١/١٠

يهود قالوا وكيف تقسم يهود وهم مشركون فوداه [ص ٤٤] النبي صلى الله عليه و سلم من نعم الصدقة قال سفيان ونحن نقول هو على أصحاب الأصل يعني أصحاب الدار ." (١)

" ٣٠٠٣ – عبد الرزاق عن بن جريج عن هشام بن عروة عن أبيه قال كانت أم عمير بن سعيد عند الجلاس بن سويد فقال الجلاس في غزوة تبوك إن كان ما يقول محمد حقا فلنحن شر من الحمير فسمعها عمير فقال والله إني لأخشى إن لم أرفعها إلى النبي صلى الله عليه و سلم أن ينزل القرآن فيه وأن أخلط بخطيئته ولنعم الأب هو لي فأخبر النبي صلى الله عليه و سلم فدعا الجلاس فعرفه وهم يترحلون فتحالفا فجاء الوحي إلى النبي صلى الله عليه و سلم فسكتوا فلم يتحرك أحد وكذلك كانوا يفعلون لا يتحركون إذا نزل الوحي فرفع عن النبي صلى الله عليه و سلم فقال يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر حتى فإن يتوبوا [ص ٤٧] فقال الجلاس استتب لي ربي فإني أتوب إلى الله وأشهد لقد صدق وما نقموا ألا أن أغناهم الله ورسوله قال عروة كان مولى للجلاس قتل في بني عمرو بن عوف فأبي بنو عمرو أن يعقلوه فلما قدم النبي صلى الله عليه و سلم جعل عقله على بني عمرو بن عوف قال عروة فما زال عمير منها بعلياء حتى مات يعني كثر ماله وارتفع على الناس أي بالمال فهو التعلي قال بن جريج وأخبرت عن بن سيرين حتى مات يعني من الجلاس شيئا يكرهه بعدها ." (٢)

" ۱۸۳۲۸ - عبد الرزاق عن أشعث عن الحكم عن علي أن رجلين صدم أحدهما صاحبه فضمن كل واحد منهما صاحبه يعني الدية ." (٣)

" ١٨٣٤٣ – عبد الرزاق عن بن عيينة قال أخبرني عمرو بن دينار عن طاووس عن بن عباس قال قام عمر على المنبر فقال أذكر الله امرءا سمع رسول الله صلى الله عليه و سلم قضى في الجنين فقام حمل بن مالك بن النابغة الهذلي فقال يا أمير المؤمنين كنت بين جاريتين يعني ضرتين فجرحت أو ضربت إحداهما الأخرى بالمسطح عمود ظلتها فقتلتها وقتلت ما في بطنها فقضى النبي صلى الله عليه و سلم بغرة عبد أو أمة فقال عمر الله أكبر لو لم نسمع بمثل هذا قضينا بغيره [ص ٥٩]." (٤)

<sup>(</sup>۱) مصنف عبد الرزاق، ۱۰ (۳/۱

<sup>(</sup>۲) مصنف عبد الرزاق، ۲۰/۱۰

<sup>(</sup>٣) مصنف عبد الرزاق، ١٠/٥٥

<sup>(</sup>٤) مصنف عبد الرزاق، ١٠/١٠

" ۱۸۳۶۲ – عبد الرزاق عن عمر بن ذر قال سمعت مجاهدا يقول مسحت امرأة بطن امرأة حامل فأسقطت جنينا فرفع ذلك إلى عمر فأمرها أن تكفر بعتق رقبة يعني التي مسحت ." (١)

" ١٨٣٧٦ – عبد الرزاق عن الثوري عن أبي قيس عن هزيل بن شرحبيل قال قال النبي صلى الله عليه و سلم المعدن جبار والسائمة جبار وفي الركاز الخمس والرجل جبار يعني رجل الدابة هدر ." (٢) " ١٨٦٣٧ – عبد الرزاق عن أبي بكر عن شريك بن عبد الله عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أن عليا جاء النبي صلى الله عليه و سلم بدينار وجده في السوق فقال له النبي صلى الله عليه و سلم عرف ثلاثا ففعل فلم يجد أحدا يعترفه فرجع إلى النبي صلى الله عليه و سلم فأخبره فقال له النبي صلى الله عليه و سلم بأثني عشر درهما فابتاع منه بثلاثة شعيرا وبثلاثة تمرا وبدرهم زيتا وفضل عنده ثلاثة حتى إذا أكل بعض ما عنده جاء صاحبه فقال له [صلم يذكر ذلك له فقال النبي صلى الله عليه و سلم بأكله فانطلق به ( إلى ) النبي صلى الله عليه و سلم يذكر ذلك له فقال النبي صلى الله عليه و سلم لعلي أده قال ما عندنا شيء نأكله فقال النبي صلى الله عليه و سلم الله عليه و سلم الله عليه و سلم اله عليه و سلم الله الدينار وأشباهه ثلاثة العني ألاثة ايام لهذا الحديث ."

" ١٨٦٦٩ – أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال قال النبي صلى الله عليه و سلم سيكون في أمتي اختلاف وفرقة وسيأتي قوم يعجبونكم أو تعجبهم أنفسهم يدعون إلى الله وليسوا من الله في شيء يحسبون أنهم على شيء وليسوا على شيء فإذا خرجوا عليكم فاقتلوهم الذي يقتلهم أولى بالله منهم قالوا وما سمتهم قال الحلق والسمت قال يعني يحلقون رؤوسهم والسمت يعني لهم سمت وخشوع ." (٤)

" ١٨٧٠٦ – أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن عكرمة عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من بدل عن دينه أو قال رجع فاقتلوه ولا تعذبوا بعذاب الله يعني النار ." (٥)

" ١٨٧٤٨ – أخبرنا عبد الرزاق عن بن جريح عن عمره بن دينار قال سمعت بجالة التممي قال وجد

" ١٨٧٤٨ - أخبرنا عبد الرزاق عن بن جريج عن عمرو بن دينار قال سمعت بجالة التيمي قال وجد عمر بن الخطاب مصحفا في حجر غلام في المسجد فيه النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أبوهم

<sup>(</sup>۱) مصنف عبد الرزاق، ۲۳/۱۰

<sup>(</sup>۲) مصنف عبد الرزاق، ۲٦/۱۰

<sup>(</sup>٣) مصنف عبد ال رزاق، ١٤٢/١٠

<sup>(</sup>٤) مصنف عبد الرزاق، ١٥٤/١٠

<sup>(</sup>٥) مصنف عبد الرزاق، ١٦٨/١٠

فقال احككها يا غلام فقال والله لا أحكها وهي في مصحف أبي بن كعب فانطلق إلى أبي فقال له إني شغلني القرآن وشغلك الصفق بالأسواق إذ تعرض رداءك على عنقك بباب بن العجماء قال ولم يكن عمر يريد أن يأخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه و سلم أخذها من مجوس هجر قال وكتب عمر إلى جزء بن معاوية عم الأحنف بن قيس أن اقتل كل ساحر وفرق بين كل امرأة وحريمها في كتاب الله ولا يزمزمن وذلك قبل أن يموت بسنة قال فأرسلنا فوجدنا ثلاث سواحر فضربنا أعناقهن وجعلنا نسأل الرجل من عندك فيقول أمه أخته ابنته فيفرق بينهم وصنع جزء طعاما كثيرا وأعرض السيف في حجره وقال لا يزمزمن أحد إلا ضربت عنق، فألقوا أخلة من فضة كانوا يأكلون بها حمل بغل ماسدهها قال وأما شأن أبي بستان [ ص ١٨٢ ] فإن النبي صلى الله عليه و سلم قال لجندب جندب وما جندب يضرب ضربة يفرق بها بين الحق والباطل فإذا أبو بستان يلعب في أسفل الحصن عند الوليد بن عقبة وهو أمير الكوفة والناس يحسبون أنه على سور القصر <mark>يعني </mark>وسط القصر فقال جندب ويلكم أيها الناس أما يلعب بكم والله إنه لفي اسفل القصر إنما هو في أسفل القصر ثم انطلق واشتمل على السيف ثم ضربه فمنهم من يقول قتله ومنهم من يقول لم يقتله وذهب عنه السحر فقال أبو بستان قد نفعني الله بضربتك وسجنه الوليد بن عقبة وتنقص بن أخيه أثية وكان فارس العرب حتى حمل على صاحب السجن فقتله وأخرجه فذلك قوله ... أفي مضرب السحار يسجن جندب ... ويقتل أصحاب النبي الأوائل ... ... فإن يك ظنى بابن سلمى ورهطه ... هو الحق يطلق جندب أو يقاتل ... .. فنال من عثمان في قصيدته هذه فانطلق إلى أرض الروم فلم يزل بها يقاتل حتى مات لعشر سنوات مضين من خلافة معاوية وكان معاوية يقول ما أحد بأعز على من أثية نفاه عثمان فلا أستطيع [ص ١٨٣] أؤمنه ولا أرده ( قال عبد الرزاق ) وأثية الذي قال الشعر وضرب أبا بستان الساحر ." (١)

" ١٨٨٢٠ - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن خصيف الجزري قال فقد قوم متاعا لهم من بيتهم فرأوا نقبا في البيت فخرجوا ينظرون فإذا هم برجلين يسعيان فأدركوا أحدهما معه متاعهم وأفلتهم الآخر قال فأتينا به فقال لم اسرق وإنما استأجرني هذا يعني الذي أفلتهم ودفع إلي هذا المتاع لأحمله لا أدري من أين جاء به قال خصيف فكتبنا فيه إلى عمر بن عبد العزيز فأمرنا أن ننكله ونخلده السجن ولا نقطعه ."

<sup>(</sup>۱) مصنف عبد الرزاق، ۱۸۱/۱۰

<sup>(</sup>۲) مصنف عبد الرزاق، ۱۹۸/۱۰

" ١٨٨٢٩ – قال ولقد أخبرني عكرمة بن خالد أن أسيد بن ظهير الأنصاري أخبره أنه كان عاملا على اليمامة وأن مروان كتب إليه أن معاوية كتب إلي إيما رجل سرق منه سرقة فهو أحق بها حيث وجدها قال وكتب بذلك مروان إلي فكتبت إلى مروان أن النبي صلى الله عليه و سلم قضى بأنه إذا كان الذي ابتاعها من الذي سرقها غير متهم يخير سيدها فإن شاء أخذ الذي سرق منه بثمنه وإن شاء اتبع سارقه ثم قضى بذلك بعد أبو بكر وعمر وعثمان قال فبعث مروان بكتابي إلى معاوية قال فكتب معاوية إلى مروان إنك لست أنت ولا أسيد بن ظهير بقاضيين علي ولكني أقضي فيما وليت عليكما فأنفذ لما أمرتك به فبعث مروان إلى بكتاب معاوية فقلت لا أقضى به ما وليت يعنى بقول معاوية ." (١)

" ١٨٩٠٩ - أخبرنا عبد الرزاق عن بن جريج عن عمرو بن شعيب وغيره ممن يرضى به قالوا لا قطع في ريش وإن كان ثمنه دينارا وكثر يعني الطائر وما أشبهه ." (٢)

" ١٨٩١٤ - أخبرنا عبد الرزاق عن سعيد بن عبد العزيز عن هلال بن سعد أن رجلا دخل الحمام وترك برنسا له فجاءرجل فسرقه فوجده صاحبه فجاء به إلى أبي الدرداء فقال أقم على هذا حد الله فقال أبو الدرداء أخبرنا مالك بن عدي إني أعوذ بالله منك قال أتركه قال نعم اتركه يعني أن سارق الحمام لا يقطع ." (٣)

" ١٨٩٢٥ - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن محمد بن المنكدر أن النبي صلى الله عليه و سلم قطع سارقا ثم أمر به فحسم ثم قال تب إلى الله قال أتوب إلى الله قال اللهم تب عليه ثم قال النبي صلى الله عليه و سلم إن السارق إذا قطعت يده وقعت في النار فإن عاد تبعها وإن تاب استشلاها يعني استرجعها ." (٤)

" ١٩٠٢٢ – أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله قال سمعت بن عباس يقول أحصى الله رمل عالج ولم يحص هذا ما بال في مال ثلثان ونصف يعني أن الفريضة لا تعول ... (٥)

<sup>(</sup>۱) مصنف عبد الرزاق، ۲۰۱/۱۰

<sup>(</sup>۲) مصنف عبد الرزاق، ۲۲۱/۱۰

<sup>(</sup>٣) مصنف عبد الرزاق، ٢٢٢/١٠

<sup>(</sup>٤) مصنف عبد الرزاق، ٢٢٥/١٠

<sup>(</sup>٥) مصنف عبد الرزاق، ٢٥٤/١٠

" ١٩٠٧٤ - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم ان عبد الله قال في أم وأخت وزوج وجد هي من ثمانية للأخت النصف ثلاثة وللزوج النصف ثلاثة وللأم سهم وللجد سهم وقال علي هي من تسعة للزوج ثلاثة وللأخت ثلاثة وللأم سهمان وللجد سهم) وقال زيد هي من سبعة وعشرين وهي الأكدرية يعني أم الفروج جعلها من تسعة أسهم ثم ضربها في ثلاثة فصارت سبعة وعشرين فللزوج تسعة وللأم ستة وللجد ثمانية وللأخت أربعة ." (١)

" ١٩٢٦٩ - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن رجل من بني غفار قال قال عمر لا تشتروا رقيق أهل الذمة فإنهم أهل خراج يؤدي بعضهم عن بعض يعني بلادهم ." (٢)

" ١٩٢٨٣ - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا سعيد بن عبد العزيز التنوخي قال أخبرني إبراهيم بن ابي عبلة قال كانت لي ارض تبحر منها فكتب فيها عاملي إلى عمر بن عبد العزيز فكتب عمر بن عبد العزيز أن اقبض الجزية والعشور ثم خذ منه الفضل يعني أن يأخذ منه أيهما أكثر [ ٣٣٦ ] ." (٣)

" ١٩٢٨٢ - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه أن عمر كان يأخذ من النبط من الحنطة والزيت العشر يريد بذلك أن يكثر الحمل ويأخذ من القطنية نصف العشر يعني من الحمص والعدس وما أشبههما ." (٤)

" ١٩٣٧٥ - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك قال وسول الله صلى الله عليه و سلم إذا ملكتم القبط فأحسنوا إليهم فإن لهم ذمة ورحما قال معمر قلت للزهري يعني أم إبراهيم بن النبي صلى الله عليه و سلم قال لا بل أم إسماعيل ." (٥)

" ١٩٤٨٥ - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن عكرمة عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه و سلم لما رأى الصور في البيت يعني الكعبة ولم يدخل حتى أمر بها فمحيت ورأى إبراهيم وإسماعيل بأيديهما الأزلام فقال النبي صلى الله عليه و سلم قاتلهم الله والله ما استقسما بالأزلام قط ."

<sup>(</sup>١) مصنف عبد الرزاق، ٢٧١/١٠

<sup>(</sup>۲) مصنف عبد الرزاق، ۱۰،۳۳۰

<sup>(</sup>٣) مصنف عبد الرزاق، ١٠/ ٣٣٥

<sup>(</sup>٤) مصنف عبد الرزاق، ٢٠/١٠

<sup>(</sup>٥) مصنف عبد الرزاق، ٢٦٢/١٠

<sup>(</sup>٦) مصنف عبد الرزاق، ١٠/٣٩٨

" ١٩٤٨٦ - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن أسلم مولى عمر أن عمر حين قدم الشام صنع له رجل من النصارى طعاما فقال لعمر إني أحب أن تجيئني فتكرمني أنت وأصحابك وهو رجل من عظماء أهل الشام فقال له عمر إنا لا ندخل كنائسكم من أجل الصور التي فيها يعني التماثيل ." (١)

" ١٩٥١٧ - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن بن مسعود قال جاء نفر إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقالوا يا رسول الله إن صاحبا لنا اشتكى أفنكويه قال فسكت ساعة ثم قال إن شئتم فاكووه وإن شئتم فارضفوه يعني بالحجارة ." (٢)

" ١٩٥٢٨ - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الأعمش أن بن مسعود قال إن كان الشؤم في شيء فهو فيما بين اللحيين يعني اللسان وما شيء أحوج إلى سجن طويل من اللسان ." (٣)

" ١٩٥٦٦ - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال نهى يعني رسول الله صلى الله عليه و سلم عن أكلتين أن يقرن بين تمرتين والأخرى أن يأكل وهو قائم قال أبوبكر وسألت معمرا عن الرجل يأكل وهو ماش فقال قد كان الحسن يرخص فيه للمسافر ." (٤)

" ١٩٦٥٢ - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن هارون بن رئاب عن مجاهد قال إذا أخفقت الطير بأجنحتها يعني السحر نادى مناد يا باغي الخير هلم ويا فاعل الشر انته هل من مستغفر يغفر له هل من تائب يتاب عليه قال ثم ينادي اللهم أعط منفقا خلفا وأعط ممسكا تلفا حتى الصبح ." (٥)

" ١٩٦٥٩ - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن الحسن أن النبي صلى الله عليه و سلم قال لا آخذ من رجل أظنه قال مشرك زبدا يعني رفدا قال وقال النبي صلى الله عليه و سلم لا حاجة لي في زبد المشركين ." (٦)

<sup>(</sup>۱) مصنف عبد الرزاق، ۲۹۸/۱۰

<sup>(</sup>۲) مصنف عبد الرزاق، ۲/۷۰۰

<sup>(</sup>٣) مصنف عبد الرزاق، ١٢/١٠

<sup>(</sup>٤) مصنف عبد الرزاق، ٢٢/١٠

<sup>(</sup>٥) مصنف عبد الرزاق، ١٠/٤٤٤

<sup>(</sup>٦) مصنف عبد الرزاق، ١٠/٧٤

" ١٩٧٣٤ - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن ابا موسى الأشعري قال يا أهل البصرة أكفوني الدجاج والكلاب لا تكونوا من أهل القرى يعني أهل البوادي ." (١)

" ١٩٧٧٣ - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن بن سيرين قال نهى عن الرقى إلا أنه أرخص في ثلاث في رقية النملة والحمة يعني العقرب - والنفس - يعني العين ." (٢)

" ۱۹۸۱۰ - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن مغيرة عن إبراهيم قال سمع النبي صلى الله عليه و سلم رجلاً يقول من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى قال فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه و سلم قال يعني حتى يقول الله ورسوله ." (٣)

" ١٩٨١٥ - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن بن كعب بن مالك أن أم مبشر قالت للنبي صلى الله عليه و سلم في المرض الذي مات فيه ما تتهم بنفسك يا رسول الله فإني لا أتهم بابني إلا الشاة المشوية التي أكل معك بخيبر فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم وأنا لا أتهم إلا ذلك بنفسي هذا أو أن قطع أبهري يعني عرق الوريد . " (٤)

" ١٩٨١٧ - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر قال أخبرني رجل من أهل البصرة يقال له المغيرة بن حبيب قال أتيت المدينة فوجدت بها شيخا يحتجم في رأسه فقال إن هذه حجمة مباركة احتجمها رسول الله صلى الله عليه و سلم وقال إنها تنفع من الجذام والبرص ووجع الأضراس ووجع العينين ووجع الرأس ومن النعاس ولا يمص إلا ثلاث مصات فإن كثر دمها وضعت يدك عليها - يعني البأس - قال معمر احتجمتها فخرق علي فقمت وما أقدر من القرآن على حرف حتى كنت لأصلي فآمر من يلقنني قال ثم أذهب الله ذلك فلم احتجمها بعد ذلك ." (٥)

" ١٩٨٨٤ - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن عكرمة قال جاء عامر بن الطفيل إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال أسلم يا محمد وأكون الخليفة من بعدك قال لا قال فيكون لي الوبر ولك المدر قال لا قال فما تعطيني قال أعطيك أعنة الخيل تقاتل عليها فإنك امرؤ فارس قال أو ليست أعنة الخيل بيدي والله لأملأن عليك بني عامر خيلا ورجالا ثم ولى فقال النبي صلى الله عليه و سلم اللهم أهلك

<sup>(</sup>۱) مصنف عبد الرزاق، ۲/۱۱

<sup>(</sup>۲) مصنف عبد الرزاق، ۱۷/۱۱

<sup>(</sup>٣) مصنف عبد الرزاق، ٢٧/١١

<sup>(</sup>٤) مصنف عبد الرزاق، ٢٩/١١

<sup>(</sup>٥) مصنف عبد الرزاق، ٢٩/١١

عامرا قال عكرمة ويزعم قومه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال وأهلك بني عامر قال فقال له أسيد بن حضير حين قال للنبي صلى الله عليه و سلم وأكون الخليفة من بعدك زحزح قدميك لا أنفذ الرمح حضنيك فوالله لو سألتنا سيابة ما أعطيتها يعني بالسيابة بسرة خضراء لا ينتفع بها ." (١)

" ١٩٨٩٣ - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سليمان بن أبي حثمة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لا تعلموا قريشا وتعلموا منها ولا تتقدموا قريشا ولا تتأخروا عنها فإن للقرشي قوة الرجلين من غيرهم يعني في الرأي . " (٢)

" ١٩٨٩٧ – أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن بن خثيم [ ص ٥٦ ] عن رجل من الأنصار عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لعمر اجمع لي قومك – يعني قريشا – فجمعهم في المسجد قال فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال هل فيكم أحد من غيركم قالوا لا إلا بن أخت أو حليف أو مولى فقال النبي صلى الله عليه و سلم بن أختنا منا وحلفاؤنا منا وموالينا منا ثم أمرهم بتقوى الله وأوصاهم ثم قال ألا إنما أوليائي منكم المتقون ثم رفع يديه فقال أللهم إن قريشا أهل أمانة فمن أرادها أو بغاها العواثر كبه الله في النار لمنخره ." (٣)

" ١٩٨٩٥ - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه و سلم الناس تبع لقريش في هذا الشأن - قال أراهم يعني الإمارة - مسلمهم تبع لمسلمهم وكافرهم تبع لكافرهم ." (٤)

" ١٩٩٠٠ – أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين قال سمعت أبا هريرة يقول حين ذكر حديث سارة وهاجر قال فتلك أمكم يا بني ماء السماء يعني العرب كانت أمة لأم إسحاق ." (٥)

" ١٩٩٢٧ - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة عن أبي شيخ الهنائي أن معاوية قال لنفر من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن جلود النمور أن تركب عليها قالوا اللهم نعم قال وتعلمون أنه نهى عن لباس الذهب إلا مقطعا قالوا اللهم نعم قال وتعلمون

<sup>(</sup>١) مصنف عبد الرزاق، ١/١١ه

<sup>(</sup>٢) مصنف عبد الرزاق، ١١/٤٥

<sup>(</sup>٣) مصنف عبد الرزاق، ١١/٥٥

<sup>(</sup>٤) مصنف عبد الرزاق، ١١/٥٥

<sup>(</sup>٥) مصنف عبد الرزاق، ١١/٧٥

أنه نهى عن الشرب في آنية الذهب والفضة فقالوا اللهم نعم قال وتعلمون أنه نهى عن المتعة - يعني متعة الحج - قالوا اللهم لا قال بلى إنه في هذا الحديث قالوا لا ." (١)

" ١٩٩٤٦ - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن القاسم بن محمد عن عائشة أنها كرهت الشراب في الإناء المفضض قال أيوب ورأيت على القاسم ثوبا فيه علم يعني حريرا ." (٢)

" ١٩٩٤٧ - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن الحسن عن أبي هريرة قال اهلكهن الأحمران الذهب والزعفران يعني النساء ." (٣)

" ١٩٩٥١ - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال قال عمر لولا أن عمر كره السر لم أر به باسا يعني سر الحرير في الثوب ." (٤)

" ١٩٩٥٧ - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين عن دفرة عن أم سلمة أنها كرهت الثياب المصلبة يعني التي تصور فيها الصلب قال معمر وأخبرني من رأى على الحسن كساء مصلبا ... (٥)

" ١٩٩٧٣ - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر قال أخبرني رجل صلى مع عمر بن عبد العزيز في خلافته قال وكان يصلي بنا عليه ملية له صفراء يعني ريطة ." (٦)

" ١٩٩٨ - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن زيد بن أسل قال سمعت بن عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول من جر إزاره من الخيلاء لم ينظر الله إليه قال زيد وقد كان بن عمر يحدث أن النبي صلى الله عليه و سلم رآه وعليه إزار يتقعقع يعني حريرا قال من هذا قلت عبد الله قال إن كنت عبد الله فارفع إزارك قال فرفعته قال زد قال فرفعته حتى بلغ نصف الساق ثم التفت إلى أبي بكر فقال من جر ثوبه من الخيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة فقال أبو بكر إن إزاري يسترخي أحيانا فقال النبي صلى الله عليه و سلم لست منهم ." (٧)

<sup>(</sup>۱) مصنف عبد الرزاق، ۲۷/۱۱

<sup>(</sup>۲) مصنف عبد الرزاق، ۲۲/۱۱

<sup>(</sup>٣) مصنف عبد الرزاق، ٢٢/١١

<sup>(</sup>٤) مصنف عبد الرزاق، ٧٤/١١

<sup>(</sup>٥) مصنف عبد الرزاق، ٧٦/١١

<sup>(</sup>٦) مصنف عبد الرزاق، ٧٩/١١

<sup>(</sup>٧) مصنف عبد الرزاق، ١١/١١

" ۱۹۹۸۱ - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إن الله لا ينظر إلى المسبل يعني إزاره ." (١)

" ١٩٩٩٣ - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن بن سيرين قال جلس إلينا رجل ونحن غلمان فقال كتب إلينا عمر بن الخطاب زمن كذا وكذا أن اتزروا وارتدوا وانتعلوا وقابلوا النعال وعليكم بعيش معد وذروا التنعم وزي الأعاجم وقابلوا النعال يعني زمامين ." (٢)

" ٢٠١٢٢ - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن إسماعيل بن أمية قال رجل أوصني يا رسول الله قال لا تشرك بالله شيئا وإن حرقت أو نصفت قال زدني يا رسول الله قال بر والديك ولا ترفع عندهما صوتك وإن أمراك أن تخرج من دنياك فاخرج لهما قال زدني يا رسول الله قال لا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر قال زدني يا رسول الله قال أدب أهلك وأنفق عليهم من طولك ولا ترفع عنهم عصاك أخفهم في ذات الله قال معمر يعنى بالعصا اللسان يقول بعضهم ." (٣)

" ٢٠١٣٢ - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أبي هاشم الواسطي يرفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لعن الله من ذبح لغير الله لعن الله من غير منار الأرض يعني الأعلام ." (٤)

" ٢٠١٦٧ - قال معمر وبلغني أن معاذ بن جبل قال حين وقع الطاعون بالشام مرة فألم إن يفنيهم حتى قال الناس هذا الطوفان فأذن معاذ بالناس أن الصلاة جامعة فاجتمعوا إليه فقال لاتجعلوا رحمة ربكم ودعوة نبيكم كعذاب عذب به قوم أما إني سأخبركم بحديث لو ظننت أني أبقى فيكم ما حدثتكم به ولكن خمس من أدركهن منكم واستطاع أن يموت فليمت أن يكفر امرؤ بعد إيمانه أو يسفك دما بغير حقه أو يعطى المرء مال الله على أن يكذب ويفجر وأن يظهر الملاعن وأن يقول الرجل لا أدري ما أنا إن مت وإن أنا حييت يعنى الملاعن أن يلاعن الرجل أخاه ." (٥)

" ٢٠١٦٨ - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أم قيس ابنة محصن الأسدية أخت عكاشة بن محصن الأسدية قالت جاءت بابن لها إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم قد اعلقت عليه من العذرة فقال النبي صلى الله عليه و سلم علام تدغرن [ص ١٥٢]

<sup>(</sup>۱) مصنف عبد الرزاق، ۱/۱۱

<sup>(</sup>۲) مصنف عبد الرزاق، ۸٤/۱۱

<sup>(</sup>٣) مصنف عبد الرزاق، ١٣٢/١١

<sup>(</sup>٤) مصنف عبد الرزاق، ١٣٧/١١

<sup>(</sup>٥) مصنف عبد الرزاق، ١٥٠/١١

أولادكن بهذه العلق عليكم بهذا العود الهندي يعني القسط فإن فيه سبعة أشفية منها ذات الجنب ثم أخذ النبي صلى الله عليه و سلم صبيها فوضعه في حجره فبال عليه فدعا بماء فنضحه ولم يكن الصبي بلغ أن يأكل الطعام قال الزهري فمضت السنة بذلك قال الزهري فيسعط للعذرة ويلد لذات الجنب ." (١)

" ۲۰۱۷۰ - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب قال رأيت أبا قلابة كتب كتابا من القرآن ثم غسله بماء وسقاه رجلاكان به وجع يعني الجنون ." (٢)

" ٢٠١٧٦ - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال أمر النبي صلى الله عليه و سلم بالأصباغ فأحلكها أحب إلينا يعني أسودها ." (٣)

" ٢٠١٨٩ – أخبرنا عبد الرزاق عن معمر أن رجلا سأل فرقد السبخي عن الصباغ بالسواد قال بلغنا أنه يشتعل في رأسه ولحيته نار يعني يوم القيامة ." (٤)

" ٢٠٢٩٨ - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن حبيب مولى عروة عن عروة وعن أبي مراوح الغفاري عن أبي ذر قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه و سلم فسأله فقال يا رسول الله أي الأعمال أفضل قال إيمان بالله وجهاد في سبيل الله قال فأي العتاقة أفضل قال أنفسها قال أفرايت إن لم يجد قال فيعين الصانع ويصنع للأخرق قال أفرايت إن لم استطع قال فدع الناس من شرك فإنها صدقة تصدق بها على نفسك يعني أخرق أحمق ." (٥)

" ٢٠٣٠٩ - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم قال دخل النبي صلى الله عليه و سلم على رجل يعوده فقال اصبر فإنها طهور يعني الحمى قال كلا بل حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور فقال النبي صلى الله عليه و سلم نعم فهو كذلك فمات الرجل ." (٦)

<sup>(</sup>۱) مصنف عبد الرزاق، ۱٥١/۱۱

<sup>(</sup>٢) مصنف عبد الرزاق، ١٥٢/١١

<sup>(</sup>٣) مصنف عبد الرزاق، ١٥٤/١١

<sup>(</sup>٤) مصنف عبد الرزاق، ١٥٦/١١

<sup>(</sup>٥) مصنف عبد الرزاق، ١٩١/١١

<sup>(</sup>٦) مصنف عبد الرزاق، ١٩٧/١١

" ٢٠٣٤٢ - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة قال قطع رسول الله صلى الله عليه و سلم التمسه من قلادة الصبي - يعني الفضل بن عباس - قال وهي التي تخرز في عنق الصبي من العين ." (١)

" ٢٠٣٧٦ - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الأعمش عن خيثمة عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه و سلم قال في الإنسان مضغة إذا صحت صح سائر جسده وإذا فسدت فسد سائر جسده يعني القلب ." (٢)

" ٢٠٤٠٤ - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم بينا راعي يرعى غنما له فجاء الذئب فأخذ شاة فتبعه الراعي حتى استنقذ الشاة فالتفت إليه الذئب فقال من لها يوم السبع - يعني مكانا - ليس له بها راع غيري فقال الناس سبحان الله يتكلم الذئب فقال النبي صلى الله عليه و سلم فإني أومن بذلك كله وأبو بكر وعمر ." (٣)

" ٢٠٤٥٣ – أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أن النبي صلى الله عليه و سلم قال خياركم من كان لهذا الأمر كارها قبل أن يدخل فيه – يعني الإسلام – وشراركم من يلقى هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه ."
(٤)

" ٢٠٤٦١ - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس عن أبيه قال أراد عمر أن يسكن العراق فقال له كعب لا تفعل فإن فيها الدجال وبها مردة الجن وبها تسعة أعشار السحر وبها كل داء عضال يعنى الأهواء ." (٥)

" ٢٠٤٦٢ - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس عن أبيه عن أصحابه من أهل الكوفة قالوا كل ما قيل قد رأينا إلا سباء الكوفة يعنى أهلها يسبون ." (٦)

" ٢٠٥٤٠ - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس قال ترون هذا الشيخ - يعني نفسه - فإني كلمت رسول الله صلى الله عليه و سلم وأكلت معه ورأيت العلامة

<sup>(</sup>۱) مصنف عبد الرزاق، ۲۰۸/۱۱

<sup>(</sup>٢) مصنف عبد الرزاق، ٢٢١/١١

<sup>(</sup>٣) مصنف عبد الرزاق، ٢٣٠/١١

<sup>(</sup>٤) مصنف عبد الرزاق، ٢٤٨/١١

<sup>(</sup>٥) مصنف عبد الرزاق، ٢٥١/١١

<sup>(</sup>٦) مصنف عبد الرزاق، ٢٥١/١١

التي بين كتفيه وهي إلى نغض كتفه اليسرى كأنه جمع يعني الكف المجتمع عليها خيلان كهيئة الثواليل ." (١)

" ٢٠٥٦٤ – أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن بن سيرين قال دخل خالد بن الواشمة على عائشة بعد الجمل فقالت ما فعل فلان تعني طلحة قال قتل يا أم المؤمنين قالت إنا لله وإنا إليه راجعون ي ما فعل فلان قال قتل قال [ ص ٢٩٠ ] فرجعت أيضا وقالت ي قال قلت بل نحن لله وإنا لله على زيد وأصحاب زيد – يعني زيد بن صوحان – قالت وقتل زيد قال قلت نعم قالت إنا لله وإنا إليه راجعون ي قال قلت يا أم المؤمنين هذا من جند وهذا من جند ترحمين عليهم جميعا والله لا يجتمعون أبدا قالت أو لا تدري رحمة الله واسعة وهو على كل شيء قدير ." (٢)

" . ٢٠٥٧ - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن خالد الحذاء عن أبي قلابة أن النبي صلى الله عليه و سلم فقد رجلا من أصحابه فأقام عليه ثلاثا ثم إن الرجل جاء فقال له النبي صلىالله عليه وسلم اين كنت قال رأيت عيينة يعني عينا فتبتلت عندها هذه الثلاث فقال النبي صلى الله عليه و سلم من تبتل فليس منا ." (٣)

" ٢٠٦١٤ - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أبي عمران الجوني قال ما أدري أرفعه أم لا فقال من ركب البحر بعد أن ترجج فقد برئت منه الذمة ومن نام على إجار يعني ظهر بيت وليست عليه سترة فقد برئت منه الذمة ." (٤)

" ٢٠٧١ - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق عن زيد بن اثيع عن حذيفة بن اليمان أنه قال أي قوم كيف أنتم إذا سئلتم الحق فأعطيتموه ثم منعتم حقكم قلنا من أدرك ذلك منا صبر قال حذيفة دخلتموها إذا ورب الكعبة - يعنى الجنة ." (٥)

" ٢٠٧٢٩ - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت وهو بن أخي أبي ذر عن أبي ذر قال كنت رديفا خلف رسول الله صلى الله عليه و سلم يوما على حمار فلما جاوزنا بيوت المدينة قال كيف بك يا أبا ذر إذا كان بالمدينة جوع تقوم عن فراشك لا تبلغ مسجدك حتى

<sup>(</sup>١) مصنف عبد الرزاق، ٢٨٠/١١

<sup>(</sup>۲) مصنف عبد الرزاق، ۲۸۹/۱۱

<sup>(</sup>٣) مصنف عبد الرزاق، ٢٩١/١١

<sup>(</sup>٤) مصنف عبد الرزاق، ٣٠٦/١١

<sup>(</sup>٥) مصنف عبد الرزاق، ٢٤٣/١١

يجهدك الجوع قال قلت الله ورسوله أعلم قال تعفف يا أبا ذر قال كيف بك يا أبا ذر إذا كان بالمدينة موت يبلغ البيت العبد - يعني أنه يباع القبر بالعبد - قلت الله ورسوله [ص ٣٥٢] أعلم قال تصبر قال كيف بك يا أبا ذر إذا كان بالمدينة قتل تغمر الدماء حجارة الزيت قال قلت الله ورسوله أعلم قال تأتي من أنت منه قال قلت وألبس السلاح قال شاركت القوم إذا قلت وكيف أصنع يا رسول الله قال إن خشيت أن يبهرك شعاع السيف فألق ناحية ثوبك على وجهك ليبوء بأثمك وإثمه ." (١)

" ٢٠٧٣٢ - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن زياد بن جيل عن [ ص ٢٥٤ ] أبي كعب الحارثي وهو ذو الإداوة قال سمعته يقول خرجت في طلب إبل لي ضوال فتزودت لبنا في إداوة قال ثم قلت في نفسى ما أنصفت فأين الوضوء فأهرقت اللبن وملأتها ماء فقلت هذا وضوء وهذا شراب قال فلبثت أبغى إبلى فإذا أردت أن أتوضأ اصطببت من الإداوة ماء فتوضأت وإذا أردت أن أشرب اصطببت لبنا فشربته فمكثت بذلك ثلاثا قال فقالت له أسماء النجرانية يا أباكعب أحفينا كان أم حليبا قال قلت إنك لبطالة كان يعصم من الجوع ويروى من الظماء أما إنى حدثت بهذا نفرا من قومي فيهم على بن الحارث سيد بني فنان فقال ما أظن الذي تقول كما تقول قال قلت الله أعلم بذلك قال فرجعت إلى منزلي فبت ليلتي تلك قال فإذا أنا به صلاة الصبح إلى بابي فخرجت إليه فقلت يرحمك الله لم تعنيت إلى الا أرسلت إلى فآتيك قال لا أنا أحق بذلك أن آتيك ما نمت الليلة الا أتاني آت فقال أنت الذي تكذب من يحدث بأنعم الله قال ثم خرجت حتى أتيت المدينة فأتيت عثمان فسألته عن [ص ٣٥٥] شيء من أمر ديني قال فقلت يا أمير المؤمنين إنى رجل من أهل اليمن من بني الحارث وإني أسألك عن أشياء فأمر حاجبك أن لا يحجبني قال يا وثاب إذا جاءك هذا الحارثي فإذن له قال فكنت إذا جئت فقرعت الباب قال من ذا قال الحارثي فياذن لي قال ادخل قال فدخلت فإذا عثمان جالس وحوله نفر سكوت لا يتكلمون كأن على رؤوسهم الطير قال فسلمت ثم جلست ولم أسأله عن شيء لما رأيت من حالهم قال فبينا أنا كذلك إذ جاء نفر فقالوا أبي أن يجيء قال فغضب وقال أبي أن يجيء اذهبوا فجيئوا به فأن أبي فجروه جرا فمكثت قليلا فجاؤوا فجاء معهم رجل آدم طوال أصلع في مقدم رأسه شعرات وفي قفائه شعرات فقلت من هذا قالوا عمار بن ياسر فقال أنت الذي يأتيك رسلنا فتأبي أن تأتيني قال فكلمه بشيء لا أدري ما هو قال نم خرج فما زالوا ينقضون من عنده حتى ما بقى غيري قال فقام قال فقلت والله لا أسأل عن هذا أحدا أقول حدثني فلان حتى أرى ما يصنع قال فتبعته حتى دخل المسجد فإذا عمار بن ياسر جالس إلى سارية وحوله نفر

<sup>(</sup>۱) مصنف عبد الرزاق، ۳٥١/۱۱

من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم يبكون قال فقال عثمان يا وثاب علي بالشرط قال فجاء الشرط فقال فرقوا بين هؤلاء قال ففرقوا بينهم قال ثم أقيمت الصلاة فتقدم عثمان فصلى فلما كبر قامت امرأة من حجرتها فقالت أيها الناس [ص٣٥٦] اسمعوا قال ثم تكلمت فذكرت رسول الله صلى الله عليه و سلم وما بعثه الله به ثم قالت تركتم أمر الله وخالفتم رسوله أو نحو هذا ثم صمتت فتكلمت أخرى مثل ذلك فإذا هي عائشة وحفصة قال فلما سلم عثمان أقبل على الناس فقال إن هاتان الفتانتان فتنتا الناس في صلاتهم وإلا تنتهيان أو لاسبنكما ما حل لي السباب وإني لأصلكما لعالم قال فقال له سعد بن أبي وقاص أتقول هذا لحبائب رسول الله صلى الله عليه و سلم قال وفيما أنت وما ها هنا قال ثم أقبل على سعد عامدا إليه قال وانسل سعد فخرج من المسجد فلقي عليا بباب المسجد فقال له علي أين تريد قال أريد هذا الذي كذا وكذا يعني سعدا فشتمه فقال له علي أيها الرجل دع هذا عنك قال فلم يزل بهما الكلام حتى غضب عثمان فقال ألست المتخلف عن رسول الله صلى الله عليه و سلم يوم تبوك قال فقال علي ألست الفار عن رسول الله صلى الله عليه و سلم يوم أحد قال ثم حجز الناس قال ثم خرجت من المدينة حتى أتيت الكوفة فوجدتهم أيضا قد وقع بينهم شيء ونشبوا في الفتنة وردوا سعيد بن العاص ولم يدعوه يدخل إليهم قال فلما رايت ذلك رجعت حتى أتيت بلاد قومي ." (١)

" ٢٠٧٣٥ – أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن بن سيرين قال ثارت الفتنة واصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم عشرة آلاف لم يخف منهم أربعون رجلا قال معمر وقال غيره خف معه يعني عليا مئتان وبضعة وأربعون من أهل بدر منهم أبو أيوب وسهل بن حنيف وعمار بن ياسر ." (٢)

" ٢٠٧٥٣ - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس عن أبيه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال لنسائه أيتكن تنبحها كلاب ماء كذا وكذا يعني الحوأب فلما خرجت عائشة إلى البصرة نبحتها الكلاب فقالت ما اسم هذا الماء فأخبروها فقالت ردوني فأبى عليها بن الزبير ." (٢)

<sup>(</sup>۱) مصنف عبد الرزاق، ۲۰/۱۱

<sup>(</sup>۲) مصنف عبد الرزاق، ۲۱/۳۰۷

<sup>(</sup>٣) مصنف عبد الرزاق، ٢١/٣٦٥

" ٢٠٧٥ - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن بن سيرين قال قال بن الزبير ما شيء كان يحدثناه كعب إلا قد أتى على ما قال إلا قوله إن فتى ثقيف يقتلني وهذا رأسه بين يدي - يعني المختار - قال بن سيرين ولا يشعر أن أبا محمد قد خبىء له - يعني الحجاج ." (١)

" ١٩٠٠ - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن شهر بن حوشب قال لما جاءتنا بيعة يزيد بن معاوية قلت لو خرجت إلى الشام فتنحيت من شر هذه البيعة فخرجت حتى قدمت الشام [ ص ٣٧٧ ] فأخبرت بمقام يقومه نوف فجئته فإذا رجل فاسد العينين عليه خميصة فإذا هو عبد الله بن عمرو بن العاص فلما رآه نوف أمسك عن الحديث فقال له عبد الله حدث ما كنت تحدث به قال أنت أحق بالحديث مني أنت صاحب رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال إن هؤلاء قد منعونا عن الحديث عيني الأمراء - قال أعزم عليك إلا حدثتنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه و سلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول إنها ستكون هجرة بعد هجرة لخيار الناس إلى مهاجر إبراهيم لايبقى في الأرض الا شرار أهلها تلفظهم أرضهم تقذرهم نفس الله تحشرهم النار مع القردة والخنازير تبيت معهم إذا باتوا وتقيل معهم إذا قالوا وتأكل من تخلف قال وسمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول سيخرج أناس من أمتي من قبل المشرق يقرؤون القرآن لايجاوز تراقيهم كلما خرج منها قرن قطع حتى عددها زيادة على عشر مرات كلما خرج منها قرن قطع حتى يخرج الدجال في بقيتهم ." (٢)

" ٣٠٨١٣ – أخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن ايوب عن بن سيرين عن عقبة بن أوس الدوسي عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال يكون على الروم ملك لا يعصونه – أو لا يكادون يعصونه – فيجيء حتى ينزل بأرض كذا وكذا قال عبد الله أنا ما نسيتها قال ويستمد المؤمنون بعضهم بعضا حتى يمدهم أهل عدن أبين على قلصاتهم قال عبد الله إنه لفي الكتاب مكتوب فيقتتلون عشرا لا يحجز بينهم إلا الليل ليس لكم طعام إلا ما في إداويكم لا تكل سيوفهم ويباركهم ولا نسائهم وأنتم أيضا كذلك ثم يأمر ملكهم بالسفن فينحرف – يعني ملك الروم – قال ثم يقول من شاء الآن فليفر فيجعل الله الدبرة عليهم فيقتلون مقتلة لم ير مثلها – أو لا يرى مثلها – حتى إن الطائر ليمر بهم فيقع ميتا من نتنهم للشهيد يؤمئذ كفلان على من مضى قبله من المؤمنين قال وبقيتهم لا يزلزلهم مضى قبله من المؤمنين قال وبقيتهم لا يزلزلهم

<sup>(</sup>۱) مصنف عبد الرزاق، ۲۲/۱۱

<sup>(</sup>۲) مصنف عبد الرزاق، ۲۱/۲۷۳

شيء أبدا وبقيتهم يقاتل الدجال قال بن سيرين فكان عبد الله بن [ ص ٣٨٨ ] سلام يقول إن أدركني هذا القتال وأنا مريض فاحملوني على سريري حتى تجعلوني بين الصفين ." (١)

" ٣٠٨٤٣ – أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس عن أبيه يرويه قال ينزل عيسى بن مريم إماما هاديا ومقسطا عادلا فإذا نزل كسر الصليب وقتل الخنزير ووضع الجزية وتكون الملة واحدة ويوضع الأمر في الأرض حتى أن الأسد ليكون مع البقر تحسبه ثورها ويكون الذئب مع الغنم تحسبه كلبها وترفع حمة كل ذات حمة حتى يضع الرجل يده على رأس الحنش فلا يضره وحتى تفر الجارية الأسدكما يفر ولد الكلب الصغير ويقوم الفرس العربي بعشرين [ص ٢٠١] درهما ويقوم الثور بكذا وكذا وتعود الأرض كهيئتها على عهد آدم ويكون القطف يعني العنقاد يأكل منه النفر ذو العدد وتكون الرمانة يأكل منها النفر ذو العدد ." (٢)

" ٢٠٨٤٤ - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم عن رجل عن أبي هريرة قال لاتقوم الساعة حتى ينزل عيسى بن مريم إماما مقسطا و ٠٠٠ قريش الاجارة ويقتل الخنزير ويكسر الصليب وتوضع الجزية وتكون السجدة واحدة لرب العالمين وتضع الحرب أوزارها وتملأ الأرض من الإسلام كما تملأ الآبار من الماء وتكون الأرض كما ثور الورق - يعني المائدة - وترفع الشحناء والعداوة ويكون الذئب في الغنم كأنه كلبها ويكون الأسد في الإبل كأنه فحلها ." (٣)

" ٢٠٨٥٤ – أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ليردن علي ناس من أصحابي فيحلؤون عن الحوض – يعني ينحون – فلأقولن يا رب أصحابي اصحابي فيقول إنك لا علم لك بما أحدثوا بعدك إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقري ." (٤)

" ٢٠٩٤٤ – أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال أخبرني عمرو بن واثلة أن نافع بن عبد الحارث تلقى عمر بن الخطاب إلى عسفان فقال له عمر من استخلفت على أهل الوادي – يعني أهل مكة – قال بن أبزى قال من بن أبزى قال رجل من موالى قال استخلفت عليهم مولى قال إنه قارئ لكتاب الله قال أما إن نبيكم صلى الله عليه و سلم قال إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين ." (٥)

<sup>(</sup>۱) مصنف عبد الرزاق، ۲۸۷/۱۱

<sup>(</sup>٢) مصنف عبد الرزاق، ٢١/٠٠١

<sup>(</sup>٣) مصنف عبد الرزاق، ٢٠١/١١

<sup>(</sup>٤) مصنف عبد الرزاق، ٢٠٦/١١

<sup>(</sup>٥) مصنف عبد الرزاق، ٢١/٣٩٤

" ٢٠٩٦٢ – أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن كثير بن أفلح مولى أبي أيوب الأنصاري عن أبيه قال كان بن سلام يدخل على رؤوس قريش قبل أن ياتي أهل مصر فيقول لهم لاتقتلوا هذا الرجل يعني عثمان فيقولون والله ما نريد قتله قال أفلح فخرج وهو متكىء على يدي فيقول والله لتقتلنه قال وقال لهم بن سلام حين حصر اتركوا هذا الرجل أربعين ليلة فوالله لئن تركتموه ليموتن إليها فأبوا ثم خرج إليهم بعد ذلك بأيام فقال اتركوه خمس عشرة فوالله لئن تركتموه ليموتن إليها ." (١)

" ٢٠٩٧٥ – أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم قال كان رجل من الأنصار مستظلا تحت سرحة فمر عمر رضي الله عنه فسلم عليه وقال أتدري لما يستحب ظل السرح قال نعم قال لم قال لأنه بارد ظلها ولا شوك فيها قال ولغير ذلك أرأيت إذا كنت بين المأزمين دون منى فإن من هنالك إلى مطلع الشمس مكان السرر – أو قال مسجد السرر – سر فيه سبعون نبيا فاستظل نبي منهم تحت سرحة دعا فاستجاب له ودعا لها فكفى كما رأيت لا يعتل كما يعتل السحر قال معمر سروا قطعت سررهم لاتعتل يعني حفرا أبدا ." (٢)

" ٢٠٩٨٣ – أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس عن أبيه قال دخل بن عباس على معاوية فقال له إني لأراك على ملة بن ابي طالب فقال بن عباس لا ولا على ملة بن عفان قال طاووس يعني ملة محمد صلى الله عليه و سلم ليست لأحد ." (٣)

" ٢٠٩٨٥ - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه قال سمعت بن عباس يقول ما رأيت رجلا كان أخلق للملك من معاوية كان الناس يردون بيته على أرجاء وادي ليس بالضيق الحصر العصعص المتعصب يعني بن الزبير ." (٤)

" ٢١٠٠٧ – أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال قيل لعمر سيبت الإبل قال فأين الأشقياء يعني الحمالين ." (٥)

<sup>(</sup>١) مصنف عبد الرزاق، ١ ٤٤٤/١١

<sup>(</sup>٢) مصنف عبد الرزاق، ١١/٥٥٠

<sup>(</sup>٣) مصنف عبد الرزاق، ٢١/٥٣

<sup>(</sup>٤) مصنف عبد الرزاق، ٢١/٥٣

<sup>(</sup>٥) مصنف عبد الرزاق، ٢١/١١

" ٢١٠٢٣ - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال أقرأ عبد الله بن عامر عبد الله بن عمر صدقته فقال بن عمر حسن إن كان طيبا وإن كان خبيثا فإن الخبيث لا يكون إلا خبيثا قال عبد الرزاق يعني نخل عرفات ." (١)

"۱۱ - حدثنا عبدة، عن جويبر، عن الضحاك، قال: كان حذيفة يقول إذا خرج، يعني من الخلاء: «الحمد لله الذي أذهب عنى الأذى وعافاني»." (٢)

"۱۱۱ - حدثنا وكيع، عن أبي عاصم، عن رجل، لم يسمه، أن عليا، مر على رجل يتوضأ، فقال: «خلل» يعني لحيته." (٣)

"۱۱۸" – حدثنا ابن إدريس، عن هشام، قال: «كان الحسن، لا يفعل» يعني لا يخلل لحيته." (١)
" - ١٢٩ – حدثنا غندر، عن ابن جريج، عن عطاء: أنه كان يرى بل أصولها من الماء – يعني اللحية "." (٥)

" ۱۹۱ - حدثنا حميد بن عبد الرحمن، عن الحسن بن صالح، عن أبي الحجاف، عن الحكم، قال: سمعته يقول: «مضت السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين، يعني، بغسل القدمين»."

"۱۹۳" – حدثنا ابن مبارك، عن خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس، " أنه قرأ ﴿وأرجلكم﴾ [المائدة: عني رجع الأمر إلى الغسل "." (٧)

"۲۹۳ – حدثنا أزهر السمان، عن ابن عون، عن محمد قال: «كان ربما صلى الظهر، ثم يجلس حتى يصلي العصر، يعني بوضوء واحد»." (^)

<sup>(</sup>١) مصنف عبد الرزاق، ٢١/٥٠١

<sup>(</sup>۲) مصنف ابن أبي شيبة ۱۲/۱

<sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبي شيبة ٢٠/١

<sup>(</sup>٤) مصنف ابن أبي شيبة ٢١/١

<sup>(</sup>٥) مصنف ابن أبي شيبة ٢١/١

<sup>(</sup>٦) مصنف ابن أبي شيبة ٢٦/١

<sup>(</sup>۷) مصنف ابن أبي شيبة ۲٦/١

<sup>(</sup>٨) مصنف ابن أبي شيبة ١/٣٤

"٣٦٧ - حدثنا عبدة بن سليمان، عن ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، والحسن «أنهما لم يريا بفضل شرابها بأسا» يعني المرأة." (١)

"٣٨٧ – حدثنا حفص بن غياث، عن حجاج، عن عطية، قال: «رأيت ابن عمر، توضأ في المسجد بعد ما بال، يعني خارج المسجد»." (٢)

"٥٥٥ – حدثنا ابن علية، عن أيوب، عن أبي قلابة، قال: أتيت أنس بن مالك، فلم أجده، فقعدت أنتظره، فجاء وهو مغضب، فقال: «كنت عند هذا، يعني الحجاج، فأكلوا، ثم قاموا فصلوا ولم يتوضأوا» فقلت: أوما كنتم تفعلون هذا يا أبا حمزة؟ قال: «ما كنا نفعله»." (٣)

" ۲۰۸ – حدثنا ابن مبارك، عن يونس، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن عائشة «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام توضأ، وإذا أراد أن يأكل غسل يديه، يعني وهو جنب»." (٤)

" ۲۲۲ – حدثنا أبو أسامة، عن مسعر، قال: «رأيت عمرو بن مرة، توضأ فما سال» يعني من قلة." (٥)

"٧٢٧ - حدثنا وكيع، قال: حدثنا الأعمش، عن إبراهيم، قال: «إني لأتوضأ بكوز الحب مرتين» يعني: بنصف الكوز." (٦)

"٨٩٦ - حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان، عن جابر، عن عامر، قال: «كان أصحاب رسول الله، صلى الله عليه وسلم يدخلون أيديهم في الإناء وهم جنب، والنساء وهن حيض لا يرون بذلك بأسا» يعني قبل أن يغسلوها." (٧)

"٩٤٠ - حدثنا ابن إدريس، عن الشيباني، عن بكير بن الأخنس، عن سعيد بن المسيب، قال: قال عمر: «لا أوتى برجل فعله يعني جامع، ثم لم ينزل ولم يغتسل، إلا نهكته عقوبة»." (^)

<sup>(</sup>۱) مصنف ابن أبي شيبة ۱/۳۹

<sup>(</sup>۲) مصنف ابن أبي شيبة ۱/۱ ٤

<sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبي شيبة ١/٥٥

<sup>(</sup>٤) مصنف ابن أبي شيبة ٢/١

<sup>(</sup>٥) مصنف ابن أبي شيبة ٢٧/١

<sup>(</sup>٦) مصنف ابن أبي شيبة ٢٧/١

<sup>(</sup>۷) مصنف ابن أبي شيبة ۸١/١

<sup>(</sup>٨) مصنف ابن أبي شيبة ١/٥٨

"٩٤٣ - حدثنا وكيع، عن ابن عون، عن الشعبي، قال: قال شريح: «يوجب أربعة آلاف ولا يوجب إناء من ماء» يعني في الذي يخالط ثم لا ينزل." (١)

"٩٤٤" - حدثنا ابن علية، عن ابن عون، عن الشعبي، قال: قال شريح: «يوجب أربعة آلاف ولا يوجب إناء من ماء» يعني الذي يخالط ثم لا ينزل." (٢)

"٩٩٩ - حدثنا معتمر بن سليمان، عن أبيه، عن ابن سيرين، قال: «كانوا لا يرون بالصفرة والكدرة بأسا، يعني بعد الغسل»." (٢)

"١٠٨٦ - حدثنا شريك، عن عامر بن السمط، عن أبي الغريف، عن علي قال: «لا يقرأ ولا حرفا» يعني: الجنب." (٤)

" ۱۱ ۲۷ – حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا داود، عن عمرو، عن عطية بن قيس، عن أبي درداء أنه كان يدخل الحمام، قال: وكان يقول: " نعم البيت الحمام، يذهب الضبية، يعني: الوسخ، ويذكر النار "." (٥)

" ۱۲٤۲ - حدثنا أبو أسامة، عن شعبة، عن عمارة بن أبي حفصة، قال: سمعت أبا مجلز يقول: قلت لابن عمر: بعثت جملي فبال فأصابني بوله، قال: «اغسله»، قلت: إنما كان انتضح كذا وكذا، يعني يقلله، قال: «اغسله»." (٦)

" ۱۳۳۰ - حدثنا إبراهيم بن صدقة، عن يونس، عن الحسن في رجل بزق فرأى في بزاقه دما، أنه لم ير ذلك شيئا حتى يكون دما غليظا، يعني في البزاق "." (٧)

"۱۳۳۱ - حدثنا حفص، عن عمرو، عن الحسن أنه كان لا يرى الصفرة شيئا إلا أن يكون دما غليظا، يعني في البزاق "." (^)

<sup>(</sup>۱) مصنف ابن أبي شيبة ۸٥/۱

<sup>(</sup>۲) مصنف ابن أبي شيبة ١/٥٨

<sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبي شيبة ٩٠/١

<sup>(</sup>٤) مصنف ابن أبي شيبة ٩٧/١

<sup>(</sup>٥) مصنف ابن أبي شيبة ١٠٣/١

<sup>(</sup>٦) مصنف ابن أبي شيبة ١٠٩/١

<sup>(</sup>٧) مصنف ابن أبي شيبة ١١٧/١

<sup>(</sup>٨) مصنف ابن أبي شيبة ١١٧/١

"ه ٩٥ / ١ – حدثنا ابن مبارك، عن أبي هارون، عن أبي مجلز، عن ابن عمر، قال: يعيد يعني الغسل." (١)

"١٥١٣" - حدثنا حفص، عن ليث، عن مجاهد، قال: الماء طهور لا ينجسه إلا النجس يعني المشرك." (٢)

"١٥٧٦ - حدثنا وكيع، عن مسعر، عن سويد، مولى عمرو بن حريث أن عليا، اغتسل ثم أخذ ثوبا فدخل فيه يعنى تنشف به." (٣)

"٩٢٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس، عن الأعمش، عن سالم، عن كريب، عن ابن عباس، عن ميمونة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بالمنديل فلم يمسه وجعل يقول بالماء هكذا يعني ينفضه." (٤)

"١٦٢٥ - حدثنا غندر، عن شعبة، عن أبي مسلمة، أنه سمع أبا نضرة، يحدث عن أبي سعد، مولى أبي أسيد وكان بدويا قال كان أبو أسيد إذا أتى الخلاء أتيته بماء فاستبرأ منه قال شعبة يعني يستنجي." (٥)

"١٦٣٠ – حدثنا يحيى بن آدم، قال: حدثنا مالك بن مغول، قال: سمعت سيارا أبا الحكم، غير مرة يحدث عن شهر بن حوشب، عن محمد بن يوسف بن عبد الله بن سلام، قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا يعني قباء قال: إن الله قد أثنى عليكم في الطهور خيرا أفلا تخبروني قال يعني قوله تعالى: ﴿فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين [التوبة: ١٠٨] قال ، فقالوا: يا رسول الله ، إنا لنجده مكتوبا علينا في التوراة: الاستنجاء بالماء." (٦)

"١٦٤٤ - حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استجمر أحدكم فليستجمر ثلاثا " يعني يستنجي. " (٧)

<sup>(</sup>۱) مصنف ابن أبي شيبة ١٣٠/١

<sup>(</sup>۲) مصنف ابن أبي شيبة ۱۳۲/۱

<sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبي شيبة ١٣٧/١

<sup>(</sup>٤) مصنف ابن أبي شيبة ١٣٨/١

<sup>(</sup>٥) مصنف ابن أبي شيبة ١٤١/١

<sup>(</sup>٦) مصنف ابن أبي شيبة ١٤١/١

<sup>(</sup>٧) مصنف ابن أبي شيبة ١٤٣/١

" ١٦٥١ - حدثنا وكيع، وأبو معاوية عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن سلمان، قال: أمرنا أن نستنجي يعني، النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة أحجار ليس فيها رجيع ولا عظم." (١)
" ٥٥٥ - حدثنا حفص، عن مسعر، عن عبد الملك يعني ابن ميسرة، قال: لا بأس إذا قلبته أو حككته." (٢)

"١٦٦٢ - حدثنا ابن فضيل، عن أبي مالك الأشجعي، عن ربعي، عن حذيفة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء يعنى الأرض." (٣)

"١٦٨٣" - حدثنا جرير، عن مغيرة، عن الشعبي، قال: أمر بالتيمم فيما أمر فيه بالغسل يعني إنما هو للوجه والذراعين." (٤)

"١٦٩٥ - حدثنا ابن مهدي، عن همام، عن عامر الأحول، عن عمرو بن العاص، قال: «تيمم لكل صلاة» وكان يقول يعني بذلك قتادة." (٥)

"١٧٠٧ - حدثنا ابن علية، عن عوف، عن أبي عثمان اليزيدي، قال بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تمسحوا بها فإنها بكم برة يعني الأرض." (٦)

"١٧١٥ - حدثنا هشيم، عن عبد الله بن سبرة، عن الشعبي، أنه قال: يدلى منها سبعون دلوا يعني في الدجاجة." (٧)

"۱۷۳۱ - حدثنا وكيع، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الزبير، عن عدي، عن مصعب بن سعد، قال كنت أمسك على أبي المصحف فأدخلت يدي هكذا يعني مس ذكره فقال له: توضأ." (^)

"١٧٤٤ – حدثنا محمد بن أبي عدي، عن حميد، عن الحسن، أن عمران بن حصين، قال: ما أبالي إياه مسست أو بطن فخذي يعني ذكره." (٩)

<sup>(</sup>۱) مصنف ابن أبي شيبة ۱٤٣/۱

<sup>(</sup>۲) مصنف ابن أبي شيبة ١٤٤/١

<sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبي شيبة ١٤٤/١

<sup>(</sup>٤) مصنف ابن أبي شيبة ١٤٧/١

<sup>(</sup>٥) مصنف ابن أبي شيبة ١٤٨/١

<sup>(</sup>٦) مصنف ابن أبي شيبة ١٤٩/١

<sup>(</sup>۷) مصنف ابن أبي شيبة ۹/۱ م

<sup>(</sup>۸) مصنف ابن أبي شيبة ۱٥١/١

<sup>(</sup>٩) مصنف ابن أبي شيبة ١٥٢/١

" ١٨٠٤ - حدثنا وكيع، قال حدثنا سفيان، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، قال: لأن أكون استقبلت من أمري ما استدبرت يعني في السواك أحب إلي من وضيفين ، قال: وكان ابن عمر لا يأكل الطعام إلا استن يعني استاك." (١)

"١٨٢٠ - حدثنا مالك بن إسماعيل قال: حدثنا جعفر الأحمر، عن مغيرة، عن إبراهيم، قال: «لا بأس بلبن المرأة أن يصيب ثوبها» يعنى: لبنها." (٢)

"۱۹۳۲ – حدثنا يحيى، عن منصور، عن سعد بن عبيدة، عن محمد بن يعيش البكري، عن ابن عمر، أتاه رجل فقال: امسح، فقال عبد الله: «إني لأدخل، يعني، الخلاء، ثم أخرج فأمسح على الخف»."
(٣)

"٢٠٢٧ - حدثنا محمد بن أبي عدي، عن أشعث، عن الحسن، قال: «القيء والخمر والدم بمنزلة» يعني: في الثوب." (٤)

" ۲۰۵۰ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بشر العبدي، وأبو أسامة، قالا: حدثنا مسعر، عن عمرو بن أيوب، عن الشعبي، قال: «إن للشيطان زفة» يعنى: بلة طرف الإحليل. " (٥)

"٢٠٥١ - حدثنا محمد بن بشر، قال: حدثنا مسعر، عن منصور، عن إبراهيم، قال: «ما تفقده إنسان إلا رأى ما يكره أو يسوءه» يعنى: بلة طرف الإحليل." (٦)

" ۲۰۷۱ – حدثنا خالد بن حیان، عن جعفر بن برقان، قال: «رأیت میمون بن مهران، یوما یصلی فرأی فی ثوبه دما، فقال به هکذا، یعنی، بریقه، ثم فرکه بیده»." (۷)

" ۲۱۷۰ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع، عن سفيان، عن ابن الأصبهاني، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال: «ما ابتدعوا بدعة أحب إلى من التثويب في الصلاة» يعنى: العشاء والفجر." (^)

<sup>(</sup>۱) مصنف ابن أبي شيبة ١٥٧/١

<sup>(</sup>۲) مصنف ابن أبي شيبة ١٥٨/١

<sup>(</sup>۳) مصنف ابن أبي شيبة ١٦٨/١

<sup>(</sup>٤) مصنف ابن أبي شيبة ١٧٦/١

<sup>(</sup>٥) مصنف ابن أبي شيبة ١٧٨/١

<sup>(</sup>٦) مصنف ابن أبي شيبة ١٧٨/١

<sup>(</sup>۷) مصنف ابن أبي شيبة ١٨٠/١

<sup>(</sup>٨) مصنف ابن أبي شيبة ١٩٠/١

"٢١٧٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع، عن سفيان، عن عون بن أبي جحيفة، عن أبيه، قال: «أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بالأبطح، فخرج بلال فأذن»، قال: «فكأني أنظر إليه يتبع فاه هاهنا وهاهنا» يعنى: يمينا وشمالا." (١)

"٢٤٢٢ - حدثنا سفيان بن عيينة، عن إسماعيل بن محمد، عن الأعرج، قال: سمعت أبا هريرة، يقول: «منكم من يقول هكذا» ووضع يقول: «منكم من يقول هكذا» ورفع سفيان يديه حتى تجاوز بهما رأسه، «ومنكم من يقول هكذا» ووضع يديه عند بطنه، «ومنكم من يقول هكذا» يعني حذو منكبيه." (٢)

"٢٤٧٩ - حدثنا يحيى بن سعيد، عن نعيم بن حكيم، عن أبي مريم، قال: قال عمار: «لو لم يدرك على من الفضل إلا إحياء هاتين التكبيرتين، يعني، إذا ركع، وإذا سجد»." (٣)

"٢٥٣٩ – حدثنا أبو بكر قال: ثنا وكيع، قال: نا قطن، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن على، قال: «إذا ركعت فإن شئت قلت هكذا، وإن شئت وضعت يديك على ركبتيك، وإن شئت قلت هكذا» يعنى: طبقت." (٤)

"٤٤٥٢ – حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع، قال: نا ابن عون، عن إبراهيم، " أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، يعني: يطبق يديه في الركوع " قال ابن عفان: فذكرته لابن سيرين، فقال: «لعله فعله مرة»." (٥) "٢٦٤٢ – حدثنا وكيع، عن داود بن قيس، عن عبد الله بن عبد الله بن أقرم الخزاعي، عن أبيه، قال: كنت مع أبي بالقاع من نمرة، فمر بنا ركب، فأناخوا بناحية الطريق، فقال: أي بني، كن في بهمك حتى آتي هؤلاء القوم، فخرج وخرجت معه، يعني دنا ودنوت «فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى وصليت معه، فكنت أنظر إلى عفرة إبطيه»." (١)

"٢٦٦٤ - حدثنا وكيع، عن عبد الملك بن ميسرة، عن أبي الأحوص، قال: قال عبد الله: «إذا سجدتم فاسجدوا حتى بالمرافق» يعني: يستعين بمرفقيه." (٧)

<sup>(</sup>۱) مصنف ابن أبي شيبة ۱۹۱/۱

<sup>(</sup>۲) مصنف ابن أبي شيبة ۲۱۲/۱

<sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبي شيبة ٢١٦/١

<sup>(</sup>٤) مصنف ابن أبي شيبة ٢٢١/١

<sup>(</sup>٥) مصنف ابن أبي شيبة ٢٢٢/١

<sup>(</sup>٦) مصنف ابن أبي شيبة ٢٣١/١

<sup>(</sup>٧) مصنف ابن أبي شيبة ٢٣٢/١

" ٢٦٦٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص، عن الحجاج، عن أبي إسحاق، عن البراء، قال: سئل أين كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع وجهه؟ قال: "كان يضعه بين كفيه، أو قال: يديه يعني، في السجود "." (١)

"۲۷۳۲ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص، عن الحسن، عن عبيد الله، قال: «رأيت الأسود، يصلي في برنس طيالسه يسجد فيه» ورأيت عبد الرحمن يعني ابن يزيد، يصلي في برنس شامي يسجد فيه "." (۲)

"٢٨٢٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا عفان، قال: نا سعيد بن زيد، قال: نا أبو عبد الله الشقري، عن إسماعيل بن رجاء بن ربيعة، عن أبيه، قال: كنا عند أبي سعيد الخدري، في مرضه الذي توفي فيه، قال: فأغمي عليه، فلما أفاق قال: قلنا له: الصلاة يا أبا سعيد؟ قال: «كفان» قال أبو بكر: " يريد كفان يعني: أوماً "." (٣)

"۲۹۲۳ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن إدريس، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن وائل بن حجر، «أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس فثنى اليسرى، ونصب اليمنى، يعني في الصلاة»." (٤)

"٢٩٤٣ - حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن عطية، قال: «رأيت العبادلة يقعون في الصلاة بين السجدتين» يعني عبد الله بن الزبير، وابن عمر، وابن عباس." (٥)

"٣٠٠٥ - حدثنا هشيم، عن حجاج، عن عمير بن سعد النخعي، قال: «أتيت ابن مسعود، مع أبي، فعلمنا هذا التشهد» يعنى تشهد عبد الله." (٦)

"٣٠١٧" - حدثنا جرير، عن منصور، عن تميم بن سلمة، قال: «كان أبو بكر، إذا جلس في الركعتين كأنه على الرضف، يعنى، حتى يقوم»." (٧)

<sup>(</sup>۱) مصنف ابن أبي شيبة ٢٣٣/١

<sup>(</sup>۲) مصنف ابن أبي شيبة ٢٣٨/١

<sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبي شيبة ١/٢٤٦

<sup>(</sup>٤) مصنف ابن أبي شيبة ٢٥٤/١

<sup>(</sup>٥) مصنف ابن أبي شيبة ١/٥٥٧

<sup>(</sup>٦) مصنف ابن أبي شيبة ٢٦٢/١

<sup>(</sup>٧) مصنف ابن أبي شيبة ٢٦٣/١

"٣١٤٣" - حدثنا أبو بكر بن عياش، عن أبي إسحاق قال: «ما رأيت سجدة أعظم منها» يعني سجدة ابن الزبير." (١)

"٣١٧٣" – حدثنا حفص، عن حلام، عن مسعود يعني ابن حراش، قال: «صلى بنا عمر، في ثوب ليس عليه غيره» قال: «وأمنا مسعود يعني ابن حراش، في نقب»." (٢)

"٣٢٨٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ابردوا بالصلاة، يعني: الظهر،، فإن شدة الحر من فيح جهنم "." (٦)

" ٣٢٩١ – حدثنا حسين بن علي، عن زائدة، عن منصور، عن إبراهيم، قال: قال: «تصلي الظهر إذا كان الظل ثلاثة أذرع، وإن عجلت برجل حاجة صلى قبل ذلك، وإن شغله شيء صلى بعد ذلك» قال زائدة: قلت لمنصور: أليس أنها يعني ذلك في الصيف؟ قال: «بلى»." (٤)

"٣٠٠٦" - حدثني أحمد بن إسحاق، عن وهب، عن أبي واقد، عن أبي أروى قال: «كنت أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم آتي الشجرة، يعني ذا الحليفة قبل أن تغيب الشمس»." (٥)

"٣١٤" - حدثنا ابن مهدي، عن سفيان، عن أبي إسحاق قال: أتيت عبد الرحمن بن الأسود وهو يتوضأ، فقال: «غلبنا الحراكون على صلاتنا، عجلوا بها» يعنى: العصر." (٦)

"٣٣٢١ - حدثنا أبو الأحوص، عن عمران بن مسلم، عن سويد بن غفلة قال: قال عمر: «صلوا هذه الصلاة والفجاج مسفرة» يعني: المغرب." (٧)

"٣٤٩ – حدثنا ابن فضيل، عن عبد الرحمن بن عبيد، عن أبيه قال: «كنا نصلي مع النعمان يعني ابن بشير، المغرب، فما يخرِج أحدنا حتى يبدأ بالعشاء»." (^)

<sup>(</sup>۱) مصنف ابن أبي شيبة ۲۷٤/۱

<sup>(</sup>۲) مصنف ابن أبي شيبة ۲۷٦/۱

<sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبي شيبة ٢٨٦/١

<sup>(</sup>٤) مصنف ابن أبي شيبة ٢٨٧/١

<sup>(</sup>٥) مصنف ابن أبي شيبة ٢٨٨/١

<sup>(</sup>٦) مصنف ابن أبي شيبة ٢٨٩/١

<sup>(</sup>۷) مصنف ابن أبي شيبة ۲۸۹/۱

<sup>(</sup>٨) مصنف ابن أبي شيبة ٢٩٢/١

"٣٥٤" - حدثنا شبابة قال: حدثنا شعبة، عن أبي بشر، عن أبي عمير بن أنس قال: حدثني عمومتي، من الأنصار، قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما يشهدهما منافق» يعني: العشاء والفجر." (١)

"٣٤٠٤" - حدثنا وكيع، عن محمد بن قيس، عن رجل قد سماه، يحسبه أبو بكر عمرو بن مرة، عن حذيفة قال: «إنما يفعل ذلك اليهود» يعني: بالتعلق من أسفل هكذا." (٢)

"٣٤٧٢ - حدثنا هشيم، عن حصين، عن عبد الله بن شداد قال: استقل النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في العشاء، يعني العتمة، قال: «فلقد هممت أن آمر بالصلاة فينادى بها، ثم آتي قوما في بيوتهم فأحرقها عليهم، لا يشهدون الصلاة»." (٣)

"٣٥٣١ - حدثنا وكيع، عن سفيان، عن ابن الأصبهاني، عن عبد الله بن شداد، " أن عمر، رأى في الصف شيئا، فقال بيده هكذا - يعني وكيع: فعدله - "." (٤)

" ٣٥٤٤ - حدثنا ابن علية، عن عوف، عن أبي المنهال، عن أبي برزة، «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فيها بالستين إلى المائة» يعنى: في الفجر." (٥)

"٣٦١٢" - حدثنا ابن علية، عن علي بن زيد بن جدعان، عن زرارة بن أوفى، عن مسروق بن الأجدع، «أن عثمان قرأ في العشاء، يعني العتمة، ب النجم، ثم سجد، ثم قام فقرأ ب التين والزيتون»." (٦)

"٣٧١٤" - حدثنا عبدة، عن محمد بن عمرو، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، «أن عمر قرأ بآل عمران في الركعتين الأوليين من العشاء قطعها» يعني فيهما." (٧)

"٣٧٣٤ - حدثنا هشيم، عن مغيرة والشيباني، عن الشعبي وحجاج، عن عطاء ومنصور، عن الحسن، أنهم قالوا: «اقرأ في الركعتين، يعني الأخريين من الظهر والعصر، بفاتحة الكتاب». " (^)

<sup>(</sup>۱) مصنف ابن أبي شيبة ۲۹۲/۱

<sup>(</sup>۲) مصنف ابن أبي شيبة ۲۹۷/۱

<sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبي شيبة ٣٠٣/١

<sup>(</sup>٤) مصنف ابن أبي شيبة ٣٠٩/١

<sup>(</sup>٥) مصنف ابن أبي شيبة ٣١٠/١

<sup>(</sup>٦) مصنف ابن أبي شيبة ٢١٦/١

<sup>(</sup>۷) مصنف ابن أبي شيبة ۲۲٤/۱

<sup>(</sup>٨) مصنف ابن أبي شيبة ٢٢٦/١

"٣٧٧٥ - حدثنا ابن علية، عن ابن جريج، عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب، أن أبا السائب، أخبره قال: «يا فارسي، اقرأ بها في نفسك» أخبره قال: «يا فارسي، اقرأ بها في نفسك» يعني بأم القرآن." (١)

"٣٨٢٣ - حدثنا وكيع، عن ابن جريج، عن عطاء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إياك والفرج، يعني في الصف»." (٢)

"٣٨٤٤" – حدثنا وكيع، عن الربيع، عن الحسن قال: «وافقنا أصحاب محمد فكانوا يصلون قبل الفريضة وبعدها، يعني في السفر»." (٣)

"٣٩٣٣ – حدثنا أبو بكر قال: حدثنا زيد بن حباب قال: حدثنا معاوية بن صالح قال: حدثني يونس بن سيف العنسي، عن الحارث بن غطيف، أو غطيف بن الحارث الكندي، شك معاوية، قال: مهما رأيت نسيت لم أنس أني «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع يده اليمنى على اليسرى، يعني في الصلاة»." (٤)

"٣٩٨٧" - حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا محمد بن عمرو، عن الزهري قال: «كان أشياخنا لا يمايلون، يعني، إذا رفع أحدهم رأسه من السجدة الثانية في الركعة الأولى والثالثة ينهض كما هو، ولم يجلس»." (٥)

"٢٠٨٦ - حدثنا وكيع، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس، «أنه كان يكبر إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة» يعني في الأولى." (٦)

"٢٢٧ – حدثنا هشيم، أنا خالد، عن الحسن، كان يقول: «ليس في العربي سجود»، يعني المفصل،." (٧)

<sup>(</sup>۱) مصنف ابن أبي شيبة ۲۹/۱

<sup>(</sup>۲) مصنف ابن أبي شيبة ٢/٣٣٣

<sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبي شيبة ١/٣٣٥

<sup>(</sup>٤) مصنف ابن أبي شيبة ٢٤٢/١

<sup>(</sup>٥) مصنف ابن أبي شيبة ٧/٧٦

<sup>(</sup>٦) مصنف ابن أبي شيبة ١/٣٥٥

<sup>(</sup>٧) مصنف ابن أبي شيبة ٢/٣٦٨

" . ٤٣٥٠ – حدثنا عبد الأعلى، عن داود يعني ابن إياس، عن جعفر، أن سعيد بن جبير قال: «عزائم السجود الم تنزيل، والنجم، واقرأ باسم ربك الذي خلق». " (١)

" ٢٦٤٩ - حدثنا وكيع، عن الربيع بن صبيح، قال رأيت عطاء يصلي محتبيا يعني التطوع." (٢)
" ٢٦٤٥ - حدثنا ابن نمير، عن مسعر، عن مهاجر، عن عمرو بن ميمون، قال: ما رأيت الصلاة في موضع أخف منها فيما بين هذين الحائطين يعني مسجد الكوفة الأعظم." (٣)

"٢٦٧٦ - حدثنا وكيع، وابن مهدي عن سفيان، عن النعمان بن قيس، قال: كن النساء إذا مررن على عبيدة وهو يصلي قلن: خففوا فإنها صلاة عبيدة يعني من خفتها." (٤)

"٢٩٨٨ - حدثنا هشيم، قال ثنا عبيدة، عن سالم بن أبي الجعد، قال كان أصحاب محمد يقولون: إن من أشراط الساعة أن تتخذ المدائح في المساجد يعني الطاقات." (٥)

"۲۱۷۷ – حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص بن غياث، عن يحيى بن سعيد، عن الزهري، قال: لا بأس به يعني أن يمسح جبهته قبل أن ينصرف." (٦)

"٢٣٦٥ – حدثنا غندر، عن شعبة، عن جامع بن شداد، قال سمعت عبد الرحمن بن أبي علقمة، قال سمعت عبد الله بن مسعود، قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديبية فذكروا أنهم نزلوا دهاسا من الأرض يعني بالدهاس: الرمل قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يكلؤنا فقال بلال: أنا ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ننام قال: فناموا حتى طلعت عليهم الشمس قال: فاستيقظ ناس فيهم فلان وفلان وفيهم عمر فقلنا: اهضبوا يعني تكلموا قال فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: افعلوا كما كنتم تفعلون قال كذلك لمن نام أو نسي." (٧)

<sup>(</sup>۱) مصنف ابن أبي شيبة ۲۷۸/۱

<sup>(</sup>٢) مصنف ابن أبي شيبة ١/٤٠٤

<sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبي شيبة ٢/٦

<sup>(</sup>٤) مصنف ابن أبي شيبة ٢/١

<sup>(</sup>٥) مصنف ابن أبي شيبة ١/٨٠

<sup>(</sup>٦) مصنف ابن أبي شيبة ٩/١

<sup>(</sup>٧) مصنف ابن أبي شيبة ١١/١

"٤٧٨٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي، ومغيرة، عن إبراهيم، قالا: هو كلام يعني الفتح على الإمام." (١)

" ٤٨٢٧ - حدثنا أبو خالد الأحمر، عن ابن عجلان، عن النعمان بن أبي عياش، قال: كانوا ينهون عن تشبيك الأصابع يعني في الصلاة. " (٢)

" ٤٩٢٢ - حدثنا وكيع، قال حدثنا سفيان، عن إسماعيل ابن علية، عن المغيرة بن حكيم، عن سعيد بن المسيب، أنه سئل عن النوم في المسجد فقال: أين كان أهل الصفة يعني ينامون فيه." (٣)

" ٢٩٢٣ - حدثنا وكيع، قال حدثنا سفيان، عن ابن أبي نجيح، قال: نمت في المسجد الحرام فاحتلمت فيه فسألت سعيد بن جبير فقال اذهب واغتسل يعني ولم ينهه." (٤)

" ٥٢٣٧ - حدثنا محمد بن مصعب، عن الأوزاعي، عن عمرو بن مهاجر، عن عمر بن عبد العزيز، قال: «الواعظ قبلة» يعني الإمام. " (٥)

" ٨٨٨ - حدثنا ابن فضيل، عن أبي حيان، عن حماد، قال: قلت لإبراهيم: إن الكتب تجيء من قبل قتيبة فيها الباطل والكذب، فإذا أردت أكلم صاحبي أو أنصت؟ قال: «لا، بل أنصت» يعني: في الجمعة." (٦)

"٧٠٠٥ - حدثنا وكيع، عن مسعر، عن إبراهيم السكسكي، قال: سمعت ابن أبي أوفى، قال: " ثلاثة من سلم منهن غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى: من إن يحدث حديثا لا يعني أذى من بطنه، أو أن يتكلم، أو أن يقول صه "." (٧)

"٣٧٦" - حدثنا أبو أسامة، عن عبد الله بن الوليد، عن عبيد بن الحسن، قال: «رأيت عروة بن المغيرة جاء إلى الجمعة، فلما انتهى قام، يعني ولم يتخط»." (^)

<sup>(</sup>١) مصنف ابن أبي شيبة ١/٦ ٤

<sup>(</sup>٢) مصنف ابن أبي شيبة ٢/٠١

<sup>(</sup>۳) مصنف ابن أبي شيبة ١/٨٢٤

<sup>(</sup>٤) مصنف ابن أبي شيبة ١/٢٨

<sup>(</sup>٥) مصنف ابن أبي شيبة ١/٥٣)

<sup>(</sup>٦) مصنف ابن أبي شيبة ١/٥٧

<sup>(</sup>٧) مصنف ابن أبي شيبة ٩/١ ٥٤

<sup>(</sup>٨) مصنف ابن أبي شيبة ٧٣/١

" ٥٤٨٠ - حدثنا وكيع، عن إسماعيل بن أبي خالد، قال: «رأيت شريحا، جاء يوم الجمعة والإمام يخطب، فجلس، يعني ولم يتخط»." (١)

"٥٦٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، عن همام، قال: سمعت قتادة، يقول في رجل افتتح مع الإمام يوم الجمعة، فلا يقدر على ركوع ولا سجود حتى صلى الإمام، قال: كان الحسن، وإبراهيم، يقولان: «يصلي ركعتين» يعني يوم الجمعة." (٢)

" ٥٥٧١ - حدثنا وكيع، عن مبارك، عن عبد الله بن مسلم بن يسار، عن أبيه، «أنه كان يدعو بأكلبين يوم الجمعة» يعني المقصين. " (٣)

"ه و ه ه ه - حدثنا عبد الله بن إدريس، عن الأعمش، عن المنهال، عن عبد الله بن الحارث، عن ابن عباس، قال: «إذا خرجت يوم العيد، يعني الفطر، فكل ولو تمرة»." (٤)

" ٥٦١٣ - حدثنا يحيى بن سعيد، عن سفيان، عن عبيد المكتب، عن إبراهيم، قال: «كانوا يصلون الفجر وعليهم ثيابهم» يعني يوم العيد." (٥)

"٥٦٤٠ - حدثنا وكيع، عن العمري، عن نافع، عن ابن عمر «أنه كان يكبر من صلاة الظهر يوم النحر، إلى صلاة العصر من يوم النفر» يعني الأول. " (٦)

"٣٤٢٥ - حدثنا ابن مهدي، عن سفيان، عن عاصم، أن أبا وائل «كان يكبر من يوم عرفة صلاة الصبح، إلى صلاة الظهر» يعني من يوم النحر." (٧)

"٥٧٥٩ - حدثنا ابن إدريس، عن شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم، قال: كفاك بقول عبد الله، يعني: «في الصلاة بعد العيد»." (^)

<sup>(</sup>۱) مصنف ابن أبي شيبة ١/٤٧٤

<sup>(</sup>۲) مصنف ابن أبي شيبة ۲/۸۶

<sup>(</sup>۳) مصنف ابن أبي شيبة ۲/۸۳/

<sup>(</sup>٤) مصنف ابن أبي شيبة ١/٥/١

<sup>(</sup>٥) مصنف ابن أبي شيبة ١/٨٧

<sup>(</sup>٦) مصنف ابن أبي شيبة ١/٤٨٩

<sup>(</sup>۷) مصنف ابن أبي شيبة ۹/۱

<sup>(</sup>٨) مصنف ابن أبي شيبة ٩/١ ٩٩

"٥٧٦٠ - حدثنا إسماعيل بن علية، عن أيوب، قال: «رأيت أنس بن مالك، والحسن يصليان قبل خروج الإمام» يعني يوم العيد." (١)

" ٥٩٢٩ - حدثنا يحيى بن بكير، قال: نا إبراهيم بن نافع، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، «أن عبد الله بن عمر لم يكن يصليها إلا في رمضان» يعني ما بين المغرب والعشاء. " (٢)

"٥٩٣٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد العزيز بن عمر، قال: سمعت مكحولا، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من صلى ركعتين بعد المغرب، يعني قبل أن يتكلم، رفعت صلاته في عليين»."
(٣)

" ٢٠١١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن ليث، عن الحجاج بن عبيد، عن إبراهيم بن إسماعيل، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أيعجز أحدكم إذا صلى أن يتقدم أو يتأخر، أو عن يمينه أو عن شماله» يعني السبحة." (٤)

"٦٠٨٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان، عن برد أبي العلاء، عن الزهري، قال: «كان أئمة من ذلك العمل» يعني من أولاد الزنا." (٥)

" ٦١٦١ - حدثنا أبو عامر العقدي، عن سعيد بن مسلم، قال: «رأيت سالم بن عبد الله صلى فوق ظهر المسجد صلاة المغرب، ومعه رجل آخر» يعني ويأتم بالإمام." (٦)

"٦١٨٩ - حدثنا وكيع، قال: حدثنا عمر بن ذر، قال: سألت عطاء عن المرأة لا يكون لها إلا ثوب واحد؟ قال: «تتزر به» قال وكيع: يعنى إذا كان صغيرا." (٧)

" ٢٢٢٢ - حدثنا ابن إدريس، عن الشيباني، عن ماهان أبي سالم، قال: قالت عائشة: «إذا احتلمت الجارية وجب عليها ما وجب على أمها» يعني من التستر." (^)

<sup>(</sup>۱) مصنف ابن أبي شيبة ۹۹/۱

<sup>(</sup>۲) مصنف ابن أبي شيبة ۲٥/۲

<sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبي شيبة ١٦/٢

<sup>(</sup>٤) مصنف ابن أبي شيبة ٢٣/٢

<sup>(</sup>٥) مصنف ابن أبي شيبة ٢٩/٢

<sup>(</sup>٦) مصنف ابن أبي شيبة ٢٥/٢

<sup>(</sup>۷) مصنف ابن أبي شيبة ۲۸/۲

<sup>(</sup>٨) مصنف ابن أبي شيبة ٢٠/٢

" ٣١٨ - حدثنا غندر، عن شعبة، عن عمار العبسي، قال: سمعت ابن يسار، يقول: قال حذيفة: «أما يخشى أحدكم إذا رفع بصره إلى السماء أن لا يرجع إليه بصره» يعني وهو في الصلاة." (١)

"٦٣٦٣ - حدثنا حاتم بن إسماعيل، عن عبد الله بن يزيد، قال: «رأيت السائب بن يزيد يصلي في المسجد، ثم يخرج قبل أن يصلي فيه شيئا» يعني لا يتطوع." (٢)

"٣٦٤ - حدثنا وكيع، قال: حدثنا الأعمش، عن إبراهيم، قال: سئل حذيفة عن التطوع في المسجد، يعني بعد الفريضة، فقال: «إني لأكرهه، بينما هم جميعا في الصلاة إذا اختلفوا»." (٣)

"٤٠٤ - حدثنا وكيع، قال: حدثنا المسعودي، عن عمرو بن مرة، عن أبي عبيدة، قال: «كان عبد الله يعز عليه أن يسمع متكلما بعد الفجر، يعني بعد الركعتين، إلا بالقرآن أو بذكر الله، حتى يصلي»."
(٤)

"۲٤۱۷ - حدثنا معتمر، عن الحكم بن أبان، عن عكرمة، قال: «اقرأ، ولا تقرأ، وإن قرأت فخففت صلاتهما ولو بالطريق» يعنى ركعتى الفجر." (٥)

"٣٠٥٩ – حدثنا أبو معاوية، عن حجاج، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي، قال: «يشفع بركعة» يعني إذا أعاد المغرب." (٦)

"٦٦٧٩ - حدثنا ابن عياش، عن أبي حصين، عن أبي وائل، عن سلمان يعني ابن ربيعة، قال: قال لي عمر: «يا سلمان، إني أذم لك الحديث بعد صلاة العتمة». " (٧)

" ٦٧١١ - حدثنا على بن مسهر، عن الشيباني، عن حبيب، عن ابن عمر، قال: «صلاة الليل عليها وتر» وصلاة النهار عليها وتر» يعني المغرب آخر الصلوات. " (^)

" ۱۹۳۲ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، «أنه كان لا يقنت، إلا في النصف» يعني من رمضان

<sup>(</sup>١) مصنف ابن أبي شيبة ٤٨/٢

<sup>(</sup>٢) مصنف ابن أبي شيبة ٢/٢٥

<sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبي شيبة ٢/٢٥

<sup>(</sup>٤) مصنف ابن أبي شيبة ٢/٥٥

<sup>(</sup>٥) مصنف ابن أبي شيبة ٢/٥٥

<sup>(</sup>٦) مصنف ابن أبي شيبة ٧٦/٢

<sup>(</sup>۷) مصنف ابن أبي شيبة ۲۸/۲

<sup>(</sup>٨) مصنف ابن أبي شيبة ٨١/٢

٦٩٣٣ - حدثنا الثقفي، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، بنحوه." (١)

"٦٩٣٩ - حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن يحيى، قال: «كان يصلي، ولا يقنت في الوتر حتى النصف» يعني من رمضان." (٢)

" ٦٩٤٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون، عن مسعر، عن حماد، قال: «إذا سها قبل أن يقنت، فليسجد سجدتي السهو» يعني في الوتر." (٢)

" ٢٩٩٨ - حدثنا وكيع، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن أبي الشعثاء، عن ابن عمر، «أنه كان لا يفعله»، يعني القنوت في الفجر. " (٤)

"٧٠٦٦" - حدثنا محمد بن أبي عدي، عن يوسف بن عبدة، قال: «رأيت ابن سيرين يصلي وهو هكذا»، يعني يقدم رجلا، ويؤخر أخرى." (٥)

"٧٠٨٣ - حدثنا وكيع، عن أفلح، قال: «جئت أنا، والقاسم المسجد، وقد صلوا، فصلى لنفسه» يعنى بدأ بالمكتوبة." (٦)

"٧١٧٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الله بن إدريس، عن ليث، عن رجل، عن أنس، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن النوم قبلها» يعني العشاء." (٧)

"٧١٨٣" - حدثنا وكيع، عن إسماعيل بن عبد الملك، عن عبد الكريم، عن مجاهد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من نام عنها فلا نامت عينه» يعني العشاء. " (^)

"٧١٩٥ - حدثنا ابن علية، عن أيوب، عن نافع، قال: قلت له: أكان ابن عمر ينام عنها؟، يعني العشاء، قال: «قد كان ينام ويوكل من يوقظه»." (٩)

<sup>(</sup>۱) مصنف ابن أبي شيبة ۲/۹۸

<sup>(</sup>۲) مصنف ابن أبي شيبة ۹۹/۲

<sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبي شيبة ٢٠٠/٢

<sup>(</sup>٤) مصنف ابن أبي شيبة ٢٠٤/٢

<sup>(</sup>٥) مصنف ابن أبي شيبة ١١٠/٢

<sup>(</sup>٦) مصنف ابن أبي شيبة ١١١/٢

<sup>(</sup>٧) مصنف ابن أبي شيبة ١١٩/٢

<sup>(</sup>۸) مصنف ابن أبي شيبة ۲۰/۲

<sup>(</sup>٩) مصنف ابن أبي شيبة ١٢١/٢

" ٧٢٢٢ - حدثنا وكيع، قال: حدثنا الربيع، عن الحسن، قال: «لا بأس أن يؤم في المصحف، إذا لم يجد» يعني من يقرأ ظاهرا." (١)

"٧٢٣٩ - حدثنا وكيع، عن شعبة، عن يزيد الرشك، عن معاذة العدوية، قالت: سألت عائشة: أتجزي الحائض الصلاة؟ قالت: «قد كن نساء النبي صلى الله عليه وسلم يحضن أفكن يجزين» يعني لا يقضين." (٢)

"٢٤٦" - حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن مسلم، عن مسروق، قال: قال عبد الله: «قاروا الصلاة» يعنى: اسكنوا فيها." (٣)

" ٢٥١ - حدثنا حسين بن علي، عن زائدة، عن منصور، عن أبي الضحى، عن مسروق، قال: قال عبد الله: «قاروا الصلاة»، قال زائدة: فقلت لمنصور: ما يعني بذلك؟ قال: فقال: «التمكن فيها»." (٤)

" ٧٢٨١ - حدثنا هشيم، عن مغيرة، عن إبراهيم، قال: «كان يكره أن ينقض الرجل أصابعه» يعني وهو في الصلاة." (٥)

" ٧٣٤٠ - حدثنا وكيع، قال: حدثنا ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن السائب، قال: «رأيت عمر بن الخطاب يضرب المنكدر على السجدتين بعد العصر» يعني الركعتين. " (٦)

" ٧٤٢٤ - حدثنا عبد السلام بن حرب، عن أبي خالد الدالاني، عن القاسم يعني الأعرج، قال: «رأيت سعيد بن جبير قرأ في المصحف، ثم ناول غلاما له مجوسيا بعلاقته»." (٧)

"٧٤٤٤ - حدثنا وكيع، قال: ثنا هشام بن عروة، عن أبيه، قال: «أمر النبي صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور، وأمر أن تطهر وتطيب» يعني القبائل." (^)

<sup>(</sup>۱) مصنف ابن أبي شيبة ۲۳/۲

<sup>(</sup>۲) مصنف ابن أبي شيبة ۲۲٤/۲

<sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبي شيبة ٢/٥٧

<sup>(</sup>٤) مصنف ابن أبي شيبة ٢/٥٧

<sup>(</sup>٥) مصنف ابن أبي شيبة ٢/٨٢

<sup>(</sup>٦) مصنف ابن أبي شيبة ١٣٢/٢

<sup>(</sup>۷) مصنف ابن أبي شيبة ۲ .۱ ۲

<sup>(</sup>٨) مصنف ابن أبي شيبة ١٤١/٢

" ٧٤٤٩ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا أبو خالد الأحمر، عن محمد بن عجلان، عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح، عن أبي سعيد قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وبيده عرجون وكان يحب العراجين، فرأى نخامة في القبلة فحكها، ثم أقبل على الناس فقال: «أيها الناس، إن أحدكم إذا قام يصلي استقبله الله عز وجل، وعن يمينه ملك، أفيحب أحدكم أن يستقبله الرجل فيبزق في وجهه، فلا يبزق أحدكم في القبلة، ولا عن يمينه، وليبزق تحت رجله اليسرى، أو عن يساره، فإن عجلت به بادرة، فيتفل هكذا» يعني في ثوبه." (١)

"۸۱۸" - حدثنا شبابة بن سوار، عن ليث بن سعد، عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد، عن ابن عباس، عن ميمونة، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «صلاة فيه، يعني مسجد المدينة، أفضل من ألف صلاة فيما سواه، إلا مسجد مكة»." (۲)

" • ٢٥٢ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا حاتم بن إسماعيل، عن أنس بن أبي يحيى، عن أبيه، عن أبيه سعيد الخدري قال: امترى رجل من بني خدرة، ورجل من بني عمرو بن عوف، في المسجد الذي أسس على التقوى، فقال الخدري: هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال العوفي: هو مسجد قباء، فأتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فقال: «هو هذا، هو هذا، معني مسجده، وفي ذلك خير كثير». " (٣)

"٣٠٢٦" - حدثنا حاتم بن إسماعيل، عن حميد بن صخر، عن أبي سلمة، عن أبي سعيد، قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن المسجد الذي أسس على التقوى، فقبض قبضة من الحصى، ثم ضرب بها الأرض فقال: «هذا هو» يعني مسجد المدينة." (٤)

"٣٦٣ - حدثنا وكيع، عن سفيان، عن أبي المقدام، عن حية، قال: جاء رجل إلى علي، فقال: إني اشتريت بعيرا وتجهزت، أريد بيت المقدس، فقال: «بع بعيرك، وصل في هذا المسجد، يعني مسجد الكوفة، فما من مسجد بعد مسجد الحرام، ومسجد المدينة أحب إلي منه، ولقد نقص مما أسس خمسمائة ذراع» يعني مسجد الكوفة." (٥)

<sup>(</sup>۱) مصنف ابن أبي شيبة ۱٤٢/۲

<sup>(</sup>۲) مصنف ابن أبي شيبة ۲/۸۸

<sup>(</sup>۳) مصنف ابن أبي شيبة ١٤٨/٢

<sup>(</sup>٤) مصنف ابن أبي شيبة ١٤٨/٢

<sup>(</sup>٥) مصنف ابن أبي شيبة ١٤٩/٢

"٢٦٠٢" - حدثنا أزهر، عن ابن عون، عن عمرو بن سعيد، عن محمد، قال: «لا تصلوا في شعر النساء» قال أبو بكر: « يعني ثيابهن»." (١)

" ٢٦١٤ - حدثنا وكيع، ثنا مسعر، عن سلمة بن كهيل، عن أبي عمرو الشيباني، قال: قال عبد الله: «ما صلت امرأة صلاة قط أفضل من صلاة تصليها في بيتها، إلا أن تصلي عند المسجد الحرام، إلا عجوز في منقليها» يعني خفيها." (٢)

"٧٦١٩ - حدثنا أبو الأحوص، عن سعيد بن مسروق، عن أبي عمرو الشيباني، قال: سمعت رب هذه الدار يعني ابن مسعود: «حلف فبالغ في اليمين، ما صلت امرأة صلاة أحب إلى الله من صلاة في بيتها إلا في حج أو عمرة، إلا امرأة قد أيست من البعولة»." (٣)

"٣٦٦٣ - حدثنا محمد بن فضيل، عن عطاء بن السائب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو قال: «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقده بيده» يعني التسبيح." (٤)

" ٧٦٧١ - حدثنا أبو محمد عبد الله بن يونس، قال: ثنا بقي بن مخلد، رحمه الله، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا يحيى بن سعيد القطان، عن محمد بن يوسف، أن السائب أخبره: «أن عمر جمع الناس على أبي وتميم فكانا يصليان إحدى عشرة ركعة يقرآن بالمئين» يعني في رمضان." (٥)

"٧٧٠٧ – حدثنا أبو بكر قال: ثنا ابن عيينة، عن إبراهيم بن ميسرة، عن طاوس، قال: سمعت ابن عباس يقول: دعاني عمر لأتغدى عنده، قال أبو بكر: يعني السحور في رمضان، فسمع هيعة الناس حين خرجوا من المسجد قال: «ما هي؟» قال: هيعة الناس حيث خرجوا من المسجد، قال: «ما بقي من الليل خير مما ذهب منه»." (٦)

"٣٦٣ - حدثنا أبو أسامة، عن ابن عون، عن محمد، قال: قال حذيفة: «هكذا واحدة أو دع» وبيده مسح الأرض، قال أبو أسامة: «يعني تسوية الحصى أو شيء في موضع سجوده»." (٧)

<sup>(</sup>۱) مصنف ابن أبي شيبة ۲/٥٥/

<sup>(</sup>۲) مصنف ابن أبي شيبة ۲/۲۵

<sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبي شيبة ٢/٧٥١

<sup>(</sup>٤) مصنف ابن أبي شيبة ١٦١/٢

<sup>(</sup>٥) مصنف ابن أبي شيبة ١٦٢/٢

<sup>(</sup>٦) مصنف ابن أبي شيبة ١٦٥/٢

<sup>(</sup>٧) مصنف ابن أبي شيبة ١٧٧/٢

" ٧٨٥٨ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا شريك، عن عبد الملك بن عمير، عن زياد الحارثي، عن أبي هريرة، قال: «رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى وهما عليه، وخرج وهما عليه» يعني نعليه." (١)
" ٧٩٤١ - حدثنا معتمر، عن أبيه، عن عكرمة، قال: «لأن أصره في عمامتي ثم أقوم إلى الصلاة،

أحب إلى من أن أدافعه وأنا أصلي» <mark>يعني ا</mark>لغائط والبول." <sup>(٢)</sup>

" ۸۱۱۵ - حدثنا ابن عيينة، عن إبراهيم بن ميسرة، سمع أنسا يقول: «صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة الظهر أربعا، وبذي الحليفة ركعتين» يعنى العصر." (٣)

" ٨٢٢٢ - حدثنا عبد الأعلى، عن داود، عن أبي العالية، قال: «يصلي ركعتين، فإذا اطمأن صلى أربعا» يعني إذا نزل. " (٤)

" ٨٢٣١ - حدثنا وكيع، قال: ثنا عمران بن حدير، عن عبد الله بن شقيق العقيلي، قال: قال رجل لابن عباس: الصلاة، فسكت، ثم قال له: الصلاة ثلاثا، فقال: «لا أبا لك، أنت تعلمنا بالصلاة، قد كنا نجمع بين الصلاتين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم» يعني في السفر." (٥)

" ٨٢٨٩ - حدثنا وكيع، قال ثنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن سليم بن عبد السلولي، عن حذيفة، قال: «إن هاج بك هائج»، فقال: «حل لك القتال والكلام»، يعني في الصلاة." (٦)

"٣٦٦٦ - حدثنا عبد السلام بن حرب، عن يزيد بن عبد الرحمن، عن عمرو بن مرة، عن سعيد بن جبير، قال: «إن كان أحدنا يصلي وهو يسعى»، يعني: في الحرب." (٧)

"۸۳۸۷ - حدثنا ابن إدريس، عن هشام، عن الحسن، قال: «يداري بينه وبين أن يخاف فوت الوقت، فإذا كان ذلك بادر فصلي»، يعني الرعاف." (^)

<sup>(</sup>۱) مصنف ابن أبي شيبة ۱۷۹/۲

<sup>(</sup>۲) مصنف ابن أبي شيبة ۲/۸۵

<sup>(</sup>۳) مصنف ابن أبي شيبة ۲۰۰/۲

<sup>(</sup>٤) مصنف ابن أبي شيبة ٢٠٩/٢

<sup>(</sup>٥) مصنف ابن أبي شيبة ٢١٠/٢

<sup>(</sup>٦) مصنف ابن أبي شيبة ٢١٥/٢

<sup>(</sup>۷) مصنف ابن أبي شيبة ۲۲٤/۲

<sup>(</sup>٨) مصنف ابن أبي شيبة ٢٢٦/٢

"٨٤٢٨ - حدثنا وكيع، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن التميمي، عن ابن عباس، قال: «هو الإخلاص» يعنى: الدعاء بالإصبع." (١)

" ٨٤٢٩ - حدثنا أبو خالد الأحمر، عن ابن عجلان، عن سليمان بن أبي يحيى، قال: «كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بعضهم على بعض» يعني الإشارة بالإصبع في الدعاء." (٢)

" ٣٤٣٢ - حدثنا ابن علية، عن سلمة بن علقمة، عن محمد بن سيرين، عن كثير بن أفلح قال: «صليت فلما كان في آخر القعدة قلت هكذا» وأشار ابن علية بإصبعيه، فقبض ابن علية هذه يعني اليسرى." (٣)

" ٨٤٤٤ - حدثنا عبد الأعلى، عن الجريري، عن حبان بن عمير، عن عبد الرحمن بن سمرة، «أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه»، يعني في الدعاء." (٤)

"٩ ٥ ٩ ٨ - حدثنا وكيع، عن عمران بن حدير، عن أبي مجلز، عن ابن عمر، قال: «أيها الناس إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا»، يعني: في رفع الصوت بالدعاء." (٥)

" ٨٥٣٣ – حدثنا غندر، عن شعبة، عن يعلى بن عطاء، عن يحيى بن قمطة، عن عبد الله بن عمر، أنه قال في هذه الآية: ﴿فلنولينك قبلة ترضاها﴾ [البقرة: ١٤٤]، قال: «قبلة إبراهيم تحت الميزاب»، يعني: في الحجر." (٦)

"٨٥٥٣ – حدثنا وكيع، قال: ثنا سفيان، عن مغيرة، عن إبراهيم، قال: "كان يقال: عظموا القرآن "، يعنى: كبروا المصاحف." (٧)

"١٠٥٤ - حدثنا عبد الله بن نمير، قال: ثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أكل هذه البقلة فلا يقربن المسجد حتى يذهب ريحها» يعني الثوم." (^)

<sup>(</sup>۱) مصنف ابن أبي شيبة ۲۲۹/۲

<sup>(</sup>۲) مصنف ابن أبي شيبة ۲۲۹/۲

<sup>(</sup>۳) مصنف ابن أبي شيبة ۲۲۹/۲

<sup>(</sup>٤) مصنف ابن أبي شيبة ٢٣٠/٢

<sup>(</sup>٥) مصنف ابن أبي شيبة ٢٣٢/٢

<sup>(</sup>٦) مصنف ابن أبي شيبة ٢٣٨/٢

<sup>(</sup>٧) مصنف ابن أبي شيبة ٢٤٠/٢

<sup>(</sup>٨) مصنف ابن أبي شيبة ٢٤٨/٢

" ٨٦٥٥ - حدثنا الفضل بن دكين، عن الحكم بن عطية، عن أبي الرباب، عن معقل بن يسار، قال: سمعته يقول: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن مصلانا» يعني الثوم." (١)

"٨٦٥٧ - حدثنا وكيع، قال: ثنا يونس، عن أبي إسحاق، عن عمير بن فهيم التغلبي، عن شريك بن حنبل العبسي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أكل هذه البقلة الخبيثة فلا يقربن مسجدنا» يعني الثوم." (٢)

"٣٠٩٧ – حدثنا حسين بن علي، عن عبد الرحمن بن جابر، عن أبي الأشعث الصنعاني، عن أوس بن أوس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي»، فقال رجل: يا رسول الله، كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت، يعني بليت، فقال: «إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنساء»." (٣)

" AVY 9 - حدثنا حفص بن غياث، عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن أم سلمة، قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ: ﴿بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين﴾ [الفاتحة: ٢] يعني حرفا حرفا "." (٤)

"٩٣٩ - حدثنا وكيع، قال: حدثنا سعيد بن حسان المخزومي، عن ابن أبي مليكة، عن عبيد الله بن أبي نهيك، عن سعد بن أبي وقاص، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليس منا من لم يتغن بالقرآن» يعني يستغني به." (٥)

"٨٧٦٧ - حدثنا أبو الأحوص، عن مغيرة، عن إبراهيم، قال: «إذا لم يكن مع الرجل من القرآن إلا سورة واحدة قرأها في صلاته ورددها» يعني أجزأتها." (٦)

<sup>(</sup>۱) مصنف ابن أبي شيبة ۲٤٩/۲

<sup>(</sup>۲) مصنف ابن أبي شيبة ۲٤٩/۲

<sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبي شيبة ٢٥٣/٢

<sup>(</sup>٤) مصنف ابن أبي شيبة ٢٥٦/٢

<sup>(</sup>٥) مصنف ابن أبي شيبة ٢٥٧/٢

<sup>(</sup>٦) مصنف ابن أبي شيبة ٢٥٩/٢

"۸۷۷۰ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا جرير، عن منصور، عن إبراهيم، قال: «كانوا يحبون إذا دخلوا مكة أن لا يخرجوا حتى يختموا بها القرآن»، يعني بمكة." (١)

" ١٨٤٤ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا سفيان بن عيينة، عن إسماعيل بن أمية، عن أبي أمية محمد بن عمرو بن حريث، عن جده، سمع أبا هريرة، يقول: «إذا صلى أحدكم في أرض فلاة فلينصب عصا، فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا بالأرض، ولا يضره ما مر بين يديه»، قال أبو القاسم: « يعنى دوابه»." (٢)

"۸۹۳۲ – حدثنا شريك، عن أبي إسحاق، عن عمرو يعني ابن جرير، قال: «كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعجل الناس إفطارا، وأبطأهم سحورا»." (٣)

" ۱۰۱۰ - حدثنا عبد الوهاب، عن أيوب، عن أبي يزيد، عن أم ذرة، قالت: أتيت عائشة، فقالت: «وأقرئيه «من أين جئت؟» فقلت: من عند أخي، فقالت: «ما شأنه؟» قلت: ودعته، يريد أن يرتحل، قالت: «وأقرئيه مني السلام، ومري به فليقم، فلو أدركني وأنا ببعض الطريق، لأقمت» يعني رمضان. " (٤)

"٩٠٧٢" - حدثنا وكيع، عن ثابت بن عمارة، عن غنيم بن قيس، عن أبي موسى، قال: «ليس الفجر الذي هكذا، يعني المعترض»." (٥)

"٩٣٤٩ – حدثنا محمد بن بكر، عن ابن جريج، عن عطاء، في الذي يصيب أهله، يعني في شهر رمضان، قال: «إن شاء أكل وشرب»." (٦)

"٣٥٢ - حدثنا ابن فضيل، عن حصين، عن الشعبي، عن محمد بن صيفي، قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء: «أمنكم أحد طعم اليوم؟» فقلنا: منا من طعم ومنا من لم يطعم، قال: فقال: «أتموا بقية يومكم من كان طعم ومن لم يطعم وأرسلوا إلى أهل العروض فليتموا بقية يومهم، يعني أهل العروض، من حول المدينة»." (٧)

<sup>(</sup>۱) مصنف ابن أبي شيبة ۲٥٩/۲

<sup>(</sup>۲) مصنف ابن أبي شيبة ۲۹۷/۲

<sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبي شيبة ٢٧٦/٢

<sup>(</sup>٤) مصنف ابن أبي شيبة ٢٨٣/٢

<sup>(</sup>٥) مصنف ابن أبي شيبة ٢٨٨/٢

<sup>(</sup>٦) مصنف ابن أبي شيبة ٣١٠/٢

<sup>(</sup>٧) مصنف ابن أبي شيبة ٣١٠/٢

"٩٣٧٨ - حدثنا ابن عيينة، عن عبيد الله بن أبي يزيد، سمع ابن عباس، سئل عن صيام عاشوراء؟ قال: «ما علمت أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوما قط يطلب فضله عن الأيام إلا هذا اليوم، ولا شهرا إلا هذا» يعني رمضان." (١)

" ٩٣٨١ - حدثنا وكيع بن الجراح، عن ابن أبي ذئب، عن القاسم بن عباس، عن عبد الله بن عمر، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع» يعني يوم عاشوراء." (٢)

"٩٤٣٢ - حدثنا وكيع، عن أبي مكين، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: «لا بأس للشيخ أن يباشر» يعني وهو صائم." (٣)

"٩٥٣٢ – حدثنا وكيع، عن عيينة بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي بكرة، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «التمسوها، يعني ليلة القدر، في العشر من رمضان، لتسع يبقين، أو لسبع يبقين، أو لخمس، أو لثلاث، أو لآخر ليلة»." (٤)

"٩٥٣٨" - حدثنا عمرو بن حماد بن طلحة، عن أسباط بن نصر، عن سماك، عن جابر بن سمرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «التمسوها، يعني ليلة القدر، في العشر الأواخر»." (٥)

"٩٦٠٤ - حدثنا غندر، عن شعبة، عن الأسود بن قيس، قال: سمعت سعيد بن عمرو يحدث، أنه سمع ابن عمر، يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا وهكذا وهكذا "يعني تمام الثلاثين." (٦)

"٩٦٠٥ - حدثنا ابن نمير، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الشهر هكذا، وهكذا» ثم تعقد إبهامه يعني تسعا وعشرين." (٧)

<sup>(</sup>۱) مصنف ابن أبي شيبة ۳۱۳/۲

<sup>(</sup>۲) مصنف ابن أبي شيبة ۳۱۳/۲

<sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبي شيبة ٣١٧/٢

<sup>(</sup>٤) مصنف ابن أبي شيبة ٣٢٦/٢

<sup>(</sup>٥) مصنف ابن أبي شيبة ٣٢٦/٢

<sup>(</sup>٦) مصنف ابن أبي شيبة ٣٣٢/٢

<sup>(</sup>٧) مصنف ابن أبي شيبة ٣٣٢/٢

"٩٦٦٩ – حدثنا وكيع، عن سفيان، عن واصل الأحدب، عن إبراهيم، قال: جاء حذيفة إلى عبد الله فقال: «ألا أعجبك من قومك عكوف بين دارك ودار الأشعري» يعني المسجد؟ قال عبد الله: ولعلهم أصابوا وأخطأت، فقال حذيفة: «أما علمت أنه لا اعتكاف إلا في ثلاثة مساجد المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أبالى أعتكف فيه أو في سوقكم هذه»." (١)

"٣٠.٨٩ – حدثنا أبو أسامة، عن شعبة، قال: حدثني عون بن أبي جحيفة، قال: سمعت المنذر بن جرير يذكر، عن أبيه، قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم صدر النهار، قال: فجاءه قوم حفاة مجتابي النمار عليهم السيوف، والعمائم، عامتهم من مضر بل كلهم من مضر، قال فرأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتغير تغيرا لما رأى بهم من الفاقة، قال: ثم قام فدخل المسجد، ثم أمر بلالا فأذن، ثم أقام فصلى، ثم قال: ﴿يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة ﴾ [النساء: ١]، ثم قرأ إلى آخر الآية: ﴿واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ﴾ [النساء: ١]، ﴿اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد ﴾ [الحشر: ١٨]، تصدق امرؤ من ديناره، ومن درهمه، ومن ثوبه، ومن صاع بره، يعني الحنطة، ومن صاع تمره، حتى قال: «اتقوا النار ولو بشق تمرة»." (٢)

"٩٨٣٤ – حدثنا وكيع، قال: حدثنا الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن الحارث بن عبد الله، عن عبد الله قال: «لاوي الصدقة، يعني مانعها، ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة»." (٣)

"٩٨٩٧ - حدثنا علي بن مسهر، عن الأجلح، عن الشعبي، قال: كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن «أن يؤخذ من الإبل من كل خمس شاة، ومن كل عشر شاتان، ومن خمسة عشر ثلاث شياه، ومن عشرين أربع شياه، ومن خمس وعشرين خمس شياه، فإذا زادت واحدة ففيها بنت مخاض إلى خمس وثلاثين، فإن لم تجد في الإبل بنت مخاض فابن لبون ذكر، فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين، فإن زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين، فإن زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومائة فإن زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومائة فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون، ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون، ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين

<sup>(</sup>۱) مصنف ابن أبي شيبة ۲/۳۳۷

<sup>(</sup>۲) مصنف ابن أبي شيبة ۲،۰۰۲

<sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبي شيبة ٢٥٤/٢

مفترق، ولا يؤخذ في الصدقة تيس ولا هرمة، ولا ذات عوار» قال الأجلح: فقلت للشعبي: ما يعني بقوله: «لا يجمع بين مفترق، ولا يفرق بين مجتمع» قال: الرجل تكون ره الغنم فلا يفرقها كي لا يؤخذ منها صدقة، ولا يجمع بين مفترق القوم تكون لهم الغنم لا تجب فيها الزكاة فلا تجمع فتؤخذ منها الصدقة "."

"٩٩٧٦" - حدثنا أبو معاوية، عن حمزة، عن الحكم، قال: «ليس فيما زاد على ثلاثمائة شيء حتى تبلغ أربعمائة»، يعني الغنم، . " (٢)

"٩٩٨٦" حدثنا أبو أسامة، عن النهاس بن قهم، قال: حدثنا الحسن بن مسلم، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سفيان بن عبد الله على الصدقة، فقال: «خذ ما بين الغذية، والهرمة» يعني: بالغذية: السخلة." (٣)

"٩٩٨٨ - حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن سماك، عن ابن شهاب بن مالك، عن سعيد الأعرج قال: خرجت أريد الجهاد فلقيت عمر بمكة فقال: «بادر صاحبك»، يعني يعلى بن أمية، قال: قلت: لا، قال: «فارجع إلى صاحبك فإذا خرجت وأوقف الرجل عليكم غنمه فاصدعوها صدعين، ثم اختاروا من النصف الآخر»." (٤)

"۱۰۰۷۷ – حدثنا أزهر، عن ابن عون، عن أبي المليح، في حديث ذكره كأنه «يرى فيه الزكاة»، يعني اللؤلؤ،." (٥)

"۱۰۰۹۳ – حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مبارك، عن ابن جريج، عن عطاء، في الزرع يكون على سيح الزمان، ثم يسقى بالبئر، يعني بالدلو، وبالدالية قال: «يصدق على أكثر ذلك أن يسقى به»." (٦) سيح الزمان، ثم يسقى بالبئر، عن سعيد، عن قتادة، عن الحسن، قال: «يؤخذ من النخل والماشية، وأما المال فحتى يحتلم»، يعني مال اليتيم،." (٧)

<sup>(</sup>۱) مصنف ابن أبي شيبة ۲/۹٥٣

<sup>(</sup>۲) مصنف ابن أبي شيبة ۲/۳۳

<sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبي شيبة ٢/٣٦

<sup>(</sup>٤) مصنف ابن أبي شيبة ٣٦٨/٢

<sup>(</sup>٥) مصنف ابن أبي شيبة ٢/٥٧٥

<sup>(</sup>٦) مصنف ابن أبي شيبة ٣٧٧/٢

<sup>(</sup>٧) مصنف ابن أبي شيبة ٣٨٠/٢

" ۱۰۱۹ - حدثنا معاذ بن معاذ، عن حاتم بن أبي صغيرة، قال: حدثني رباح بن عبيدة، عن قزعة، قال: قلت لابن عمر إن لي مالا فإلى من أدفع زكاته قال: «ادفعها إلى هؤلاء القوم»، يعني الأمراء، قلت: إذا يتخذون بها ثيابا وطيبا، قال: «وإن اتخذوا ثيابا وطيبا، ولكن في مالك حق سوى الزكاة يا قزعة»." (۱) " المحدد عن ابن عون، عن محمد، قال: نبئت أن عليا، قال: «إن كان صادقا فليزك إذا قبض»، يعني الدين،." (۲)

"۱۰۳۷۷ - حدثنا محمد بن بكر، عن ابن جريج، قال: قال عطاء: «إذا كان لك عبيد نصارى لا يعني للتجارة، فزك عنهم يوم الفطر»." (٣)

"١٠٤٢٥" - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص، عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار، قال: قال عمر: «إذا أعطيتم فأغنوا»، يعني من الصدقة،." (٤)

"۱۰٤۸۰ - حدثنا وكيع، عن سفيان، عن السدي، قال: «هذه مدنية مكية نسختها العشر ونصف العشر»، قلت: عمن؟ قال: «عن الفقهاء»، يعني قوله تعالى: ﴿وآتوا حقه يوم حصاده﴾ [الأنعام: (٥)]،." (٥)

"٢٦٥ - حدثنا معاذ، قال: حدثنا حاتم بن أبي صغيرة أبو يونس، قال: حدثنا رباح، عن عبيدة، عن قرعة، قال: قلت لابن عمر: إن لي مالا فما تأمرني إلى من أدفع زكاته؟ قال: «ادفعها إلى ولي القوم، يعني الأمراء، ولكن في مالك حق سوى ذلك يا قزعة»." (٦)

" ١٠٥٦١ - حدثنا محمد بن أبي بكر، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر، أنه سمعه يقول: «خرصها ابن رواحة، يعني خيبر، أربعين ألف وسق، فزعم أن اليهود لما خيرهم ابن رواحة أخذوا البر وعليهم عشرون ألف وسق»." (٧)

<sup>(</sup>۱) مصنف ابن أبي شيبة ۲۸٤/۲

<sup>(</sup>۲) مصنف ابن أبي شيبة ۳۸۹/۲

<sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبي شيبة ٣٩٩/٢

<sup>(</sup>٤) مصنف ابن أبي شيبة ٢/٣٠٤

<sup>(</sup>٥) مصنف ابن أبي شيبة ٢/٨٠٤

<sup>(</sup>٦) مصنف ابن أبي شيبة ٢/٢٤

<sup>(</sup>٧) مصنف ابن أبي شيبة ٢/٤١٤

"١٠٥٨٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو بكر بن عياش، عن أبي حصين، عن زياد بن حدير، قال: استعملني عمر على المارة فكنت أعشر من أقبل وأدبر، فخرج إليه رجل فأعلمه، فكتب إلي أن «لا تعشر إلا مرة واحدة»، يعني في السنة." (١)

"١٠٧٢٥ - حدثنا وكيع، عن ابن أبي ليلى، عن الحكم، عن عمر، أنه بعث عثمان بن حنيف على السواد، «فوضع على كل جريب عامرا وغامرا يناله الماء درهما، وقفيزا، يعني الحنطة والشعير، وعلى كل جريب الرطبة خمسة»." (٢)

"٣٥٨٠ - حدثنا علي بن الحسن بن شقيق، عن ابن المبارك، عن التيمي، عن أبي عثمان وليس بالنهدي، عن أبيه، عن معقل بن يسار، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اقرءوها عند موتاكم»، يعنى يس." (٣)

"۱۱۱۳٦" - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن عبد الملك، عن عطاء، عن ابن عباس، قال: «لا تنجس ميتكم»، يعني ليس عليه غسل. " (٤)

"۱۱۱۷۳ - حدثنا وكيع، عن أبي الأشهب، عن بكر، عن عبد الله بن مغفل، «أوصى أن لا تتبعوني بصوت، ولا نار، وترموني بالحجارة، يعني المدر، الذي يكون على شفير القبر». " (٥)

"١١٣٢٨ - حدثنا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن أبي بكر يعني ابن حفص، قال: كان عبد الله بن عمر إذا كانت الجنازة صلى العصر، ثم قال: «عجلوا بها قبل أن تطفل الشمس»." (٦)

" ١١٥٢٥ - حدثنا وكيع، عن ابن أبي ذئب، عن سعيد المقبري، عن أبيه، قال: رأيت أبا هريرة ومروان يمشيان أمام الجنازة، ثم جلسا فجاء أبو سعيد الخدري، قال: قم أيها الأمير فقد علم هذا، يعني أبا هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان «إذا اتبع الجنازة لم يجلس حتى توضع»." (٧)

<sup>(</sup>۱) مصنف ابن أبي شيبة ۲/۲۶

<sup>(</sup>٢) مصنف ابن أبي شيبة ٢/٢

<sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبي شيبة ٢/٥٤٤

<sup>(</sup>٤) مصنف ابن أبي شيبة ٢ / ٢ ٦٩

<sup>(</sup>٥) مصنف ابن أبي شيبة ٢/٢٢

<sup>(</sup>٦) مصنف ابن أبي شيبة ٢/٥٨٤

<sup>(</sup>٧) مصنف ابن أبي شيبة ٣/٤

"١٥٤٥" - حدثنا سهل بن يوسف، عن حميد، عن يزيد بن أبي منصور، قال: قلت لأبي رافع أين أقوم من الجنازة؟ فخلع نعله، ثم قال: «ههنا، يعنى وسطها»." (١)

"۱۱۲۰۵ - حدثنا معاذ بن يزيد بن معاذ، عن أيوب، عن ابن العلاء، عن منصور، عن الحسن، قال: «لا يصلى عليه» يعني السقط." (۲)

" ١١٦٥٤ - حدثنا شبابة بن سوار، عن ليث بن سعد، عن ابن شهاب، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، عن جابر بن عبد الله، أخبره، أن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في قبر واحد ويقول: «أيهما أكثر أخذا للقرآن؟»، فإذا أشير به إلى أحدهما قدمه، يعني في اللحد."

" ١١٦٦٨ - حدثنا خلف بن خليفة، عن أبيه، أظنه سمعه من معقل، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه «أدخل نعيم بن مسعود الأشجعي القبر ونزع الأخلة بفيه»، يعني العقد. " (٤)

"۱۱۷۲۷ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا قرة بن سليمان، عن هشام، عن الحسن، أنه كان «لا يرى بأسا بالساج، والقصب، وكره الآجر»، يعني في القبر،." (٥)

"۱۱۷۳٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الأشجعي، عن سفيان، عن شعبة، عن أبي نعامة، قال: شهدت مع موسى بن طلحة جنازة فقال: «جهزوا»، يعني سنموه." (٦)

" ١١٩٤٩ - حدثنا عبد الوهاب الثقفي، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران بن حصين، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن أخاكم النجاشي قد مات فقوموا فصلوا عليه»، يعني النجاشي." (٧)

"١٢٠٥٤ - حدثنا وكيع، عن إسماعيل، عن الشعبي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن له مرضعا في الجنة تتم بقية رضاعته»، يعني إبراهيم." (^)

<sup>(</sup>۱) مصنف ابن أبي شيبة ٦/٣

<sup>(</sup>٢) مصنف ابن أبي شيبة ١١/٣

<sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبي شيبة ١٥/٣

<sup>(</sup>٤) مصنف ابن أبي شيبة ١٦/٣

<sup>(</sup>٥) مصنف ابن أبي شيبة ٢٢/٣

<sup>(</sup>٦) مصنف ابن أبي شيبة ٢٢/٣

<sup>(</sup>۷) مصنف ابن أبي شيبة ۲/۳

<sup>(</sup>٨) مصنف ابن أبي شيبة ٣/٤٥

"۱۲۰۷۳ - حدثنا وكيع، عن أبي مودود، عن طلحة بن عبيد الله بن كريز، قال: قال: «من عزى مصابا كساه الله رداء يحبر به»، يعني يغبط به." (۱)

"٢٠٧٤ - حدثنا روح بن عبادة، عن داود بن ناقد، قال: قلت لعبيد الله بن عبيد، كيف كانا هذان الشيخان يعزيان؟ . يعني ابن الزبير وعبد الله بن عمر . قال: "كانا يقولان: أعقبك الله عقبى المتقين صلوات منه ورحمة، وجعلك من المهتدين، وأعقبك كما أعقب عباده الأنبياء والصالحين "." (٢)

"١٢١٢٩ – حدثنا محمد بن بشر، حدثنا محمد بن عمرو، حدثنا أبي، عن علقمة بن وقاص، عن عائشة أم المؤمنين قالت: حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر وعمر، يعني سعد بن معاذ، فوالذي نفس محمد بيده، إني لأعرف بكاء عمر من بكاء أبي بكر، وإني لفي حجرتي قالت: وكانوا كما قال الله ﴿رحماء بينهم﴾ [الفتح: ٢٩]، قال علقمة: أي أماه كيف كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: كانت عينه لا تدمع على أحد، ولكنه كان إذا وجد فإنما هو آخذ بلحيته." (٣)

" ١٢٤١١ - محمد بن فضيل، عن ليث، عن طاوس، قال: «لا زمام، ولا خزام، ولا نياحة»، يعني في الإسلام،." (٤)

"١٢٤٣٩ - يزيد بن هارون، عن حماد بن سلمة، عن حبيب المعلم، عن عطاء، عن جابر، أن رجلا نذر أن يصلي في بيت المقدس، فسأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: «صل هنا»، يعني في المسجد الحرام،، فأعاد عليه ثلاثا، قال: «فصل حيث قدرت»." (٥)

" ۱۲٤٦٤ - أبو داود، عن شعبة، عن الحكم، عن الشعبي، قال: «لو أن قوما اجتمعوا على قتل رجل كان على كل واحد منهم كفارة»، يعني خطأ، قال: وكان الحكم «يرى ذلك»." (٦)

"۱۲٥٠٠ - حفص، عن حجاج، قال: سألت عطاء، وحدثني من، سأل إبراهيم، «عن رجل نذر أن يصوم شهرا»، يعني متفرقا." (٧)

<sup>(</sup>١) مصنف ابن أبي شيبة ٣/٨٥

<sup>(</sup>٢) مصنف ابن أبي شيبة ٣/٨٥

<sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبي شيبة ٦٣/٣

<sup>(</sup>٤) مصنف ابن أبي شيبة ٩٢/٣

<sup>(</sup>٥) مصنف ابن أبي شيبة ٩٦/٣

<sup>(</sup>٦) مصنف ابن أبي شيبة ٩٩/٣

<sup>(</sup>٧) مصنف ابن أبي شيبة ١٠٢/٣

۱۲۷۷۳ – أبو بكر قال: حدثنا حفص، عن حجاج، عن عطاء، قال: «ينزع الضرس» يعني المحرم." (۱) "حدثنا

۱۲۸٦٤ - أبو بكر قال: ثنا وكيع، عن عمر بن محمد قال: «رأيت على سالم يوما ثوبا موردا» يعني وهو محرم." (۲)

"حدثنا

17925 - أبو بكر قال: ثنا وكيع، عن شعبة، عن الحكم، عن الحسن بن الجرار، عن ابن العسة قال: سئل عمر، عن العمرة، ومن بمكة من أين يعتمر؟ قال: «ائت علي بن أبي طالب فاسأله»، قال: فأتيته، فقال: «من حين أبدأت، يعني من ميقات أرضه» قال: فأتى عمر فأخبره فقال: «ما أجد لك إلا ما قال علي بن أبي طالب»." (٣)

٥٤ - ١٣٠٤ - أبو بكر قال: ثنا حاتم بن إسماعيل، عن جعفر، عن أبيه، عن جابر، «أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى البيت فصلى بمكة الظهر» يعني يوم النحر." (٤)
"حدثنا

١٣١٨٢ - أبو عبد الله بن يونس قال: ثنا أبو عبد الرحمن بقي بن مخلد قال: ثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة قال: ثنا زياد بن الربيع اليحمدي، عن صالح الدهان، قال: قال جابر بن زيد: «الصوم

<sup>(</sup>۱) مصنف ابن أبي شيبة ۱۳۳/۳

<sup>(</sup>۲) مصنف ابن أبي شيبة ۱٤٢/٣

<sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبي شيبة ٣/٩٤١

<sup>(</sup>٤) مصنف ابن أبي شيبة ٢٦٠/٣

والصلاة لا يجهدان المال، والصدقة تجهد المال، ولا تجهد البدن، وإني لا أعلم شيئا للمال والبدن من هدي الرعة» يعني الحج." (١)
"حدثنا

۱۳۲۰٦ - أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، أنه أرسل اليها تشعر، يعني البدنة، فقالت: «إن شئت، إنما تشعر لتعلم أنها بدنة»." (٢)
"حدثنا

۱۳۳۰۹ - أبو بكر قال: حدثنا محمد بن أبي عدي، عن أشعث، عن الحسن قال: «كان الحسن يكره أن يأخذ المحرم من رأس الحلال، يعني من شعره أي يحلله»." (٢)
"حدثنا

١٣٣٥٦ - أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد، عن حجاج، عن عطاء قال: «إذا صليت فاخرج من أي الأبواب شئت» يعني إلى الصفا." (٤)
"حدثنا

۱۳۵۱ - أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا مسعر، وسفيان، عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر، عن أبيه قال: سمعت ابن عمر يقول: «لأن أصبح، يعني مطيبا، بقطر أحب إلي من أن أصبح محرما، أنفح طيبا»." (٥)

"حدثنا

<sup>(</sup>۱) مصنف ابن أبي شيبة ۱۷٤/۳

<sup>(</sup>۲) مصنف ابن أبي شيبة ۲۷٦/۳

<sup>(</sup>۳) مصنف ابن أبي شيبة ۱۸۷/۳

<sup>(</sup>٤) مصنف ابن أبي شيبة ١٩٢/٣

<sup>(</sup>٥) مصنف ابن أبي شيبة ٢٠٨/٣

١٣٥١٨ - أبو بكر قال: حدثنا وكيع، عن إسرائيل، عن ثور، عن أبي جعفر، عن علي قال: «لا يدخلها إلا بإحرام»، يعني مكة." (١)
"حدثنا

١٣٥٣٤ - أبو بكر قال: حدثنا وكيع، عن إسرائيل، عن جابر، عن ابن سابط، «أن عمر، كان يجعل المدى كأنه مبرك بعير على فخذه الأيمن» يعني في المروة." (٢)
"حدثنا

١٣٥٩٠ - أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد، عن ابن جريج، عن عطاء قال: «ينزع جلالها لا تتمرغ فيه» يعني البدن." (٣) "حدثنا

۱۳٦٦٩ - أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد، عن داود قال: قلت لعطاء: هل يجزي عنا مما افترض علينا منها، يعني العمرة التمتع؟، قال: «نعم»." (٤)
"حدثنا

۱۳۷۰۲ - أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن التيمي، عن غنيم بن قيس قال: سألت سعدا، عن المتعة، وعن الجمع بينهما؟ فقال: «فعلنا هذا، وهذا كافر برب الكعبة أو كافر برب العرش» يعني معاوية."
(٥)

"حدثنا

۱۳۷۰۸ - أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل، عن يزيد قال: قال مجاهد: «لو حججت من أرضك هذه

<sup>(</sup>۱) مصنف ابن أبي شيبة ۲۰۹/۳

<sup>(</sup>۲) مصنف ابن أبي شيبة ۲۱۱/۳

<sup>(</sup>۳) مصنف ابن أبي شيبة ۲۱۷/۳

<sup>(</sup>٤) مصنف ابن أبي شيبة ٢٢٥/٣

<sup>(</sup>٥) مصنف ابن أبي شيبة ٢٢٨/٣

يعني الكوفة سبعين حجة، لجعلت مع كل حجة عمرة»، قال: فقلت: أقرن؟ قال: «لا» قال: «اجعلها عمرة»." (١)

"حدثنا

١٣٧١٤ - أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن عياش العامري، عن إبراهيم التيمي، عن أبي ذر قال: «كانت لنا خاصة» يعني المتعة في الحج." (٢)
"حدثنا

۱۳۷۲۰ - أبو بكر قال: حدثنا حميد بن عبد الرحمن، عن شيخ، من بني غفار من أهل مكة عن عبد الله بن أبي حية قال: «كان أبو ذر إذا دخل مكة، لم يقم بها إلا ثلاثا، حتى يخرج» يعني بحج أو بعمرة." (٣)

"حدثنا

۱۳۸۸۰ - أبو بكر قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن عبد الكريم قال: حدثني من «رأى ابن عباس، واقفا عند الحياض» يعني بعرفة." (٤)

"حدثنا

14.91 - أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل، عن يزيد، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هذه حرم، يعني مكة، أحلها الله لي ساعة من نهار، لا يعضد شوكها، ولا ينفر صيدها، ولا يختلى خلاها، ولا يرفع لقطتها إلا لمنشد» فقال العباس: يا رسول الله، إن أهل مكة لا صبر لهم عن الإذخر لقينهم وبنيانهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إلا الإذخر»." (٥)

<sup>(</sup>۱) مصنف ابن أبي شيبة ۲۲۹/۳

<sup>(</sup>۲) مصنف ابن أبي شيبة ۲۲۹/۳

<sup>(</sup>۳) مصنف ابن أبي شيبة ۲۳۰/۳

<sup>(</sup>٤) مصنف ابن أبي شيبة ٢٤٥/٣

<sup>(</sup>٥) مصنف ابن أبي شيبة ٢٦٨/٣

عن مجاهد قال: "لما هدم البيت وجد فيه صخرة مكتوب فيها: أنا الله ذو بكة صغته يوم صغت الشمس والقمر، حففته بسبعة أملاك حلقا، باركت طلاه في السمن والسمين، لا يزول حتى تزول الأخشبان، يعني الجبلين،، وأول من يحلها أهلها "." (١) "حدثنا

۱٤۱۳۲ - أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة، عن سليمان بن المغيرة، عن حميد بن هلال، عن عبد الله بن الصامت، عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنها مباركة، يعني زمزم، طعام من طعم»." (۲)

"حدثنا

١٤٢٢١ - أبو بكر قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن أبي الهيثم، عن إبراهيم قال: سألته عنه، يعني الخاتم للمحرمة، قال: «لا بأس، قد كنا نطوف البيت، وهو علينا نحفظ به الأسبوع»." (٣)
"حدثنا

١٤٢٨١ - أبو بكر قال: حدثنا وكيع، عن مسعر، عن وبرة، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، «أنه كره زيارة البيت أيام التشريق» يعني بعد الواجب." (٤)
"حدثنا

١٤٢٨٣ - أبو بكر قال: حدثنا وكيع، عن عبد الكريم، عن مجاهد، «أنه كره زيارته أيام التشريق» يعني بعد الواجب." (٥)

<sup>(</sup>۱) مصنف ابن أبي شيبة ۲۶۹/۳

<sup>(</sup>۲) مصنف ابن أبي شيبة ۲۷۳/۳

<sup>(</sup>۳) مصنف ابن أبي شيبة ۲۸۲/۳

<sup>(</sup>٤) مصنف ابن أبي شيبة ٢٨٨/٣

<sup>(</sup>٥) مصنف ابن أبي شيبة ٢٨٨/٣

۱٤٣٠٨ - أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل، عن يزيد بن أبي زياد، عن مجاهد قال: قال ابن الزبير: «أفردوا الحج، ودعوا قول أعماكم هذا» يعني ابن عباس." (١) "حدثنا

۱٤٣٣٦ - أبو بكر قال: حدثنا يعلى بن عبيد، عن محمد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر قال: «سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنه» يعني النقاب." (٢)
"حدثنا

۱٤٣٤٨ - أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون، عن محمد بن سالم، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، وعطاء، «أنهما كرها أن يخرج،، يعني تراب الحرم، إلى الحل»." (٣)
"حدثنا

١٤٣٦٠ - أبو بكر قال: حدثنا الفضل بن دكين، عن همام، عن عطاء، عن صفوان بن يعلى، عن أبيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «اخلعها واصنع في عمرتك ما كنت صانعا في حجك» يعني حجة كانت عليه." (٤)

"حدثنا

۱٤٣٧٧ - أبو بكر قال: حدثنا أبو بكر الحنفي، عن بكير بن مسمار، عن سالم قال: «يتصدق بدينار»، يعني إذا بات عن مني." (٥)

<sup>(</sup>۱) مصنف ابن أبي شيبة ۲۹۱/۳

<sup>(</sup>۲) مصنف ابن أبي شيبة ۲۹۳/۳

<sup>(</sup>۳) مصنف ابن أبي شيبة ۲۹٤/۳

<sup>(</sup>٤) مصنف ابن أبي شيبة ٢٩٦/٣

<sup>(</sup>٥) مصنف ابن أبي شيبة ٢٩٧/٣

۱٤٤٠٨ - أبو بكر قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل، عن جعفر، عن أبيه، عن جابر، " أن النبي صلى الله عليه وسلم: صلى الظهر والعصر بعرفات، ثم صلى العصر، يعني بعرفة، ولم يسبح بينهما شيئا "." (١)
"حدثنا

١٤٤٦٥ - أبو بكر قال: حدثنا عباد، عن يونس، عن الحسن، أن عمر بن الخطاب، «كان لا يرى بأسا بلحم الطير إذا صيد لغيره»، يعني في الإحرام." (٢)

"حدثنا

٥٥٥ / - أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس، عن ابن جريج، عن عطاء، قال: رأيت ابن عمر، وأبا هريرة «إذا استلموا الركن، يعني الحجر، قبلوا أيديهم» قال: قلت لعطاء: وابن عباس؟ قال: «وابن عباس، حسبت كثيرا» قال: وقال عطاء: «لم أمسح الركن إن لم أقبل يدي»، قال: وقال عمرو بن دينار: «الجفا من مسح الركن، ولم يقبل يده»." (٣)

"حدثنا

16701 - أبو بكر قال: حدثنا سهل بن يوسف، عن عمرو، عن الحسن قال: «إذا أصاب شيئا من الصيد يعني الصبي، كان الذبح على الذي يحج به»." (٤)
"حدثنا

١٤٧١ - أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة، عن أشعث، عن الحسن قال: كان يقول فيمن اضطر إلى ميتة وصيد: «يأكل الميتة، ولا يأكل الصيد، ولا يعرض له، يعني المحرم»." (٥)

<sup>(</sup>۱) مصنف ابن أبي شيبة ۳۰۱/۳

<sup>(</sup>۲) مصنف ابن أبي شيبة ۳۰۷/۳

<sup>(</sup>۳) مصنف ابن أبي شيبة ۳۱٦/۳

<sup>(</sup>٤) مصنف ابن أبي شيبة ٣٢٦/٣

<sup>(</sup>٥) مصنف ابن أبي شيبة ٣٣٧/٣

"حدثنا -[٣٤٣]-

١٤٧٥٥ - أبو بكر قال: حدثنا وكيع، عن حنظلة، قال: «رأيت طاوسا فعله» يعني سجد عليه." (١)

١٤٨١٩ - أبو بكر قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا قيس، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي، «أنه كان يدهن عند الإحرام من الدية» يعني بالزيت." (٢)

"حدثنا

• ١٤٨٢ - أبو بكر قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن فرقد السبخي، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر، «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدهن بالزيت عند الإحرام غير المقنت» يعني الطيب." (٣)

"حدثنا

١٤٨٢٤ - أبو بكر قال: حدثنا معاذ بن معاذ، قال: حدثنا عمران بن حدير، عن منقر أبي بشامة، عن ابن عباس قال: «لا بأس بقتل الأفعى، ورمي الحدأة» قال: أبو عبد الرحمن ووجدت في كتابي بشر أبي أسامة بهذا الإسناد وقال: « يعني المحرم». " (٤)

"حدثنا

٩ · ٩ ؟ ١ - أبو بكر قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر، «أنه كره أن تغسل المرأة رأسها بخطمي، يعني إذا أرادت أن تقصر»." (٥)

<sup>(</sup>۱) مصنف ابن أبي شيبة ٣٤٢/٣

<sup>(</sup>۲) مصنف ابن أبي شيبة ۳٤٩/۳

<sup>(</sup>۳) مصنف ابن أبي شيبة ۳٤٩/۳

<sup>(</sup>٤) مصنف ابن أبي شيبة ٣٥٠/٣

<sup>(</sup>٥) مصنف ابن أبي شيبة ٣٥٨/٣

1٤٩٩٨ - أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة عن منصور عن أبي وائل عن مسروق عن عبد الله «أنه رجع إلى الحجر فاستلمه يعني بعد الركعتين»." (١)
"حدثنا

۱٥١٩٠ - أبو بكر قال: نا جرير، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة «أنه قرأه، يعني القرآن، حيث قدم مكة»." (٢)

"حدثنا

۱۵۲۲۲ – أبو محمد عبد الله بن يونس قال: نا أبو عبد الرحمن يعني ابن مخلد قال: نا أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة قال: نا زيد بن الحباب، عن حماد بن سلمة، عن أيوب السختياني، عن عكرمة، أن رجلا جاء إليه فسأله عن رجل ذبح ولد بدنته، قال: «عليه دم»." (٣)

"حدثنا

١٥٤٠١ - أبو بكر قال: نا محبوب القواريري، عن مالك بن حبيب قال: سمعت سالم بن عبد الله، وسئل عن البدن فقال: «لا تغني بدنة إلا بهذا البلد» يعني مكة." (٤)
"حدثنا

١٥٤٥٨ - أبو بكر قال: نا غندر، عن شعبة، عن منصور، عن مجاهد قال: «يلبس الهميان يعني المحرم»." (٥)

<sup>(</sup>۱) مصنف ابن أبي شيبة ٣٦٧/٣

<sup>(</sup>۲) مصنف ابن أبي شيبة ٣٨٧/٣

<sup>(</sup>۳) مصنف ابن أبي شيبة ۳۹۰/۳

<sup>(</sup>٤) مصنف ابن أبي شيبة ٣/٥٠٤

<sup>(</sup>٥) مصنف ابن أبي شيبة ٢١٠/٣

۱ ۱ ۰ ۱ ۱ - أبو بكر قال: نا وكيع، عن نافع، عن ابن طاوس، عن أبيه «أنه دخل فلم يصل يعني البيت»." (۱) "حدثنا

١٥٧٤٩ - أبو بكر قال: نا ابن عيينة، عن ابن المنكدر قال: «ما أمعر حاج قط» يعني ما افتقر." (٢) "حدثنا

١٥٨٣٠ - أبو بكر قال: نا وكيع، وغندر، وشعبة، عن الحكم، عن عكرمة، وعطاء، وطاوس: ﴿فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم﴾ [إبراهيم: ٣٧] قالوا: «تهوي إليه قلوبهم يأتونه» يعني البيت." (٣)
"حدثنا

١٥٨٩٢ - أبو بكر قال: نا أبو خالد الأحمر، عن ابن جريج، عن عطاء «أنه كره أن يبيع شعره إذا حلقه» يعني المحرم." (٤)
"حدثنا

١٥٩٣٥ - معتمر، عن أبيه، قال: قلت للحسن: جارية من أهل الأرض. يعني ليس لها مولى .، خطبها رجل، أيزوجها رجل من جيرانها؟، قال: «تأتي الأمير» قال: فإنها أضعف من ذلك قال: «فتكلم رجلا يحكم لها الأمير» قال: فإنها أضعف من ذلك قال: «لا أعلم إلا ذلك» قال: قلت له: «فالقاضي إذا، إلا أنه يجعل القاضى رخصة»." (٥)

<sup>(</sup>١) مصنف ابن أبي شيبة ٣/٢ ١٤

<sup>(</sup>۲) مصنف ابن أبي شيبة ۲/۳۶

<sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبي شيبة ٣/٥٤٤

<sup>(</sup>٤) مصنف ابن أبي شيبة ٢٥١/٣

<sup>(</sup>٥) مصنف ابن أبي شيبة ٣/٥٥٤

۱٥٩٦٣ - يزيد بن هارون، قال: أخبرني ابن أبي ذئب، عن مولى بني هاشم، عن علي، قال: «لا تشهد المرأة، عني الخطبة ولا تنكح»." (١)
"حدثنا

١٦٠١٨ - وكيع، عن شعبة، قال: سألت الحكم، وحمادا عن الرجل يزوج ابنه وهو صغير، قال الحكم: «على الابن»، وقال حماد: «هو على الأب»، وقال قتادة: قال ابن عمر: «هو على الذي أنكحتموه» على الابن ..." (٢)

"عنى الصداق على الابن .." (٢)
"حدثنا

۱٦٠٨٩ - أبو بكر قال: نا يحيى بن آدم، قال: نا شريك، عن سالم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: «لا يتزوج اليهودية والنصرانية على المسلمة» . يعني المسلم .. " (٣)
"حدثنا

۱٦١٣٨ - عبد العزيز بن عبد الصمد العمي، عن عطاء بن السائب، عن إبراهيم، أن ابن مسعود، قال: في رجل عني عبد علق امرأته تطليقتين، وهي مملوكة فأعتقا، فقال ابن مسعود: «لا يتزوجها حتى تنكح زوجا غيره»." (٤)

"حدثنا

١٦٢٤٢ - أبو أسامة، عن هشام، عن قتادة، قال: كان جابر بن زيد، والحسن «يكرهان أن يمس الرجل امرأته»، يعني في الرجل يقع على أم امرأته." (٥)

<sup>(</sup>۱) مصنف ابن أبي شيبة ۲۵۸/۳

<sup>(</sup>۲) مصنف ابن أبي شيبة ۲/۲۶

<sup>(</sup>۳) مصنف ابن أبي شيبة ۲۸/۳

<sup>(</sup>٤) مصنف ابن أبي شيبة ٤٧٢/٣

<sup>(</sup>٥) مصنف ابن أبي شيبة ٤٨١/٣

۱۹۳۹ - أبو بكر قال: نا عبد العزيز بن عبد الصمد العمي، عن بديل بن ميسرة العقيلي، عن ابن الوضين، أن رجلا تزوج إلى رجل من أهل الشام ابنة له، ابنة مهيرة فزوجه، وزفت إليه ابنة أخرى، بنت قتادة فسألها الرجل بعدما دخل بها: ابنة من أنت؟ قالت: ابنة فلانة، يعني قتادة، فقال: إنما تزوجت إلى أمك ابنة المهيرة فارتفعوا إلى معاوية بن أبي سفيان فقال: امرأة وسأل من حوله من أهل الشام فقال: امرأة بامرأة فقال الرجل: يا معاوية، ارفعها إلى على بن أبي طالب فقال: اذهبوا -[٢٩٦] - إليه فأتوا عليا فرفع على من الأرض شيئا فقال: «القضاء في هذا أيسر من هذا، لهذه ما سقت إليها بما استحللت من فرجها، فعلى أبيها أن يجزئ الأخرى، بما سقت إلى هذه، ولا تقربها حتى تنقضي عدة هذه الأخرى» قال: وأحسب فعلى أبيها أو أراد أن يجلده." (١)

"حدثنا

١٦٤٠٦ - شبابة، عن شعبة، عن أبي بلج، عن محمد بن حاطب: «فصل ما بين الحلال والحرام الصوت»، يعني الضرب بالدف." (٢)

"حدثنا

١٦٤١٤ - أبو بكر قال: نا أبو بكر بن عياش، عن مغيرة، عن القاسم، أن عبد الله بن جعفر «جمع بين ابنة علي وامرأته»، يعني من غيرها." (٤)

<sup>(</sup>۱) مصنف ابن أبي شيبة ۴۹۱/۳

<sup>(</sup>۲) مصنف ابن أبي شيبة ۹٥/۳

<sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبي شيبة ٩٦/٣

<sup>(</sup>٤) مصنف ابن أبي شيبة ٩٦/٣

```
"حدثنا
```

٥ ١٦٤١ - ابن علية، عن أيوب، عن عكرمة بن خالد، أن عبد الله بن صفوان «تزوج امرأة رجل من ثقيف وابنته»، يعني من غيرها." (١)

"حدثنا

١٦٤١٦ - الثقفي، عن ابن علية، عن أيوب: سئل عن ذلك محمد بن سيرين فلم ير به بأسا وقال: «نبئت أن حله رجل كان يكون بمصر تزوج أم ولد رجل، وابنته»، يعني من غيرها." (٢)

"حدثنا

-[٤٩٧]-

١٦٤١٨ - عبد السلام، عن عاصم، عن الشعبي، قال: «لا بأس أن يجمع الرجل بين أم ولد رجل، وابنته»، يعني من غيرها." (٣)

"حدثنا

١٦٤١٩ - عبد السلام، عن ليث، عن مجاهد، قال: «لا بأس أن يجمع الرجل بين امرأة الرجل، وابنته»، يعني من غيرها." (٤)

"حدثنا

١٦٤٢٤ - ابن علية، عن أيوب، قال: سئل الحسن عن الرجل يتزوج امرأة الرجل، وابنته «فكره ذلك»، يعني من غيرها." (٥)

<sup>(</sup>۱) مصنف ابن أبي شيبة ٩٦/٣

<sup>(</sup>۲) مصنف ابن أبي شيبة ۹٦/۳

<sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبي شيبة ٩٦/٣

<sup>(</sup>٤) مصنف ابن أبي شيبة ٤٩٧/٣

<sup>(</sup>٥) مصنف ابن أبي شيبة ٩٧/٣

"حدثنا

١٦٤٨٩ - أبو خالد الأحمر، عن محمد بن إسحاق، عن خالد بن كثير، عن الضحاك، عن علي، قال: «يؤجل سنة، فإن وصل وإلا فرق بينهما فالتمسا من فضل الله»، يعني العنين." (١)
"حدثنا

١٦٥٨٣ - ابن علية، عن يحيى، عن ابن أبي إسحاق، عن أبي سعيد يعني عامرا، أن سعدا «كان يعزل»." (٢)

"حدثنا

۱۶۷۳۰ - أبو بكر قال: نا هشيم، عن خالد، عن أبي معشر، عن إبراهيم، أن عليا، قال: «ليس بزوج» يعني السيد." (٣)
"حدثنا

۱۶۷۳۶ - یحیی بن سعید، عن ابن جریج، عن عطاء، قال: «هو زوج»، یعنی السید." (<sup>٤)</sup> "حدثنا

١٦٧٩٧ - أبو بكر عن وكيع، عن عمرو بن مروان، عن عبد الرحمن الصدائي، عن علي، قال: جاء إليه رجل قال: إن لي ابنة عم أهواها، وقد كنت نلت منها، فقال: «إن كان شيئا باطنا، يعني الجماع، فلا، وإن كان شيئا ظاهرا، يعني القبلة، فلا بأس»." (٥)

"حدثنا

<sup>(</sup>۱) مصنف ابن أبي شيبة ۳/۳، ٥

<sup>(</sup>۲) مصنف ابن أبي شيبة ۳/٥١٥

<sup>(</sup>۳) مصنف ابن أبي شيبة ۲۳/۳ه

<sup>(</sup>٤) مصنف ابن أبي شيبة ٣/٣٥٥

<sup>(</sup>٥) مصنف ابن أبي شيبة ٣/٩٢٥

١٦٨١٦ - وكيع، عن الأوزاعي، عن عبدة، أن أم سلمة قالت: نفست وأنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني حضت، في فراشي فذهبت لأتأخر فقال: «مكانك، يكفيك أن تجعلي عليك ثوبا»." (١)
"حدثنا

١٦٨٩٦ - ابن مسهر، عن أشعث، عن حسن، قال: «كل ذات زوج عليك حرام، إلا ما ملكت يمينك»، يعني من السبايا." (٢)

"١٦٩٣٥ - حدثنا أبو بكر عن معتمر بن سليمان، عن عاصم، عن الشعبي، قال: «أحل نكاح الزاني الزانية» قال: وسألت الحسن فقال لنا: «لا يعني في المستور، ولكن المحدود لا يتزوج إلا محدودة»." (٣)

"١٧٠٦٩ – حدثنا ابن إدريس، عن يحيى بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال عمر: «لو تقدمت فيها لرجمت»، يعني المتعة." (٤)

"١٧٠٩٤ – حدثنا يزيد بن هارون، عن ابن سعيد، عن سليمان بن يسار، عن أبي سلمة، قال: كنت أنا، وابن عباس، وأبو هريرة فتذاكرنا: الرجل يموت عن المرأة، فتضع بعد وفاته بيسير، فقلت: إذا وضعت فقد حلت، وقال ابن عباس: أجلها آخر الأجلين، فتراجعا بذلك، فقال أبو هريرة: أنا مع ابن أخي، يعني أبا سلمة، فبعثوا كريبا مولى ابن عباس إلى أم سلمة فقالت: إن سبيعة الأسلمية وضعت بعد وفاة زوجها بأربعين ليلة، وإن رجلا من بني عبد الدار يكنى أبا السنابل خطبها، وأخبرها أنها قد حلت فأرادت أن بأربعين ليلة، وإن رجلا من بني عبد الدار يكنى أبا السنابل خطبها، وأخبرها أنها قد حلت فأرادت أن وسلم، «فأمرها أن تتزوج»." (٥)

"حدثنا ابن فضيل، عن يزيد، عن مقسم، عن ابن عباس، قال: «لا تصوم تطوعا وهو شاهد، إلا بإذنه»، يعني زوجها." (٦)

<sup>(</sup>۱) مصنف ابن أبي شيبة ۳۰/۳م

<sup>(</sup>۲) مصنف ابن أبي شيبة ۳۷/۳ه

<sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبي شيبة ٣/١٤٥

<sup>(</sup>٤) مصنف ابن أبي شيبة ٣/٥٥١

<sup>(</sup>٥) مصنف ابن أبي شيبة ٣/٥٥٥

<sup>(</sup>٦) مصنف ابن أبي شيبة ٥٥٨/٣

"١٧١٥٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا معاذ بن معاذ، عن حميد، عن أنس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن: «أولم ولو بشاة»، يعني حين تزوج،." (١)

" ۱۷۲۳۱ - حدثنا وكيع، عن ثابت بن عمارة، عن غنيم بن قيس، عن أبي موسى، قال: «كل عين فاعلة»، يعنى زانية. " (۲)

"۱۷۳۰٥ - حدثنا ابن إدريس، قال: كان ابن أبي ليلى، يقول: «تعود المكاتبة فتكون أم ولد»، يعني إذا وطئها فولدت." (٣)

"۱۷۳۳۹ - حدثنا عبدة بن سليمان، عن هشام، عن أبيه، أن الزبير «زوج ابنة له صغيرة حين نفست»، يعني حين ولدت." (٤)

"١٧٣٥٠ - حدثنا هشيم، وابن علية، عن يونس، عن الحسن، «أنه» كرهه "، يعني لبن الفحل،." (٥)

"١٧٤٠٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو خالد الأحمر، عن حجاج، عن قتادة، عن الحسن، «أنه كره ذبائحهم، ونساءهم»، يعني الصابئين. " (٦)

" ١٧٤٩٧ - حدثنا يزيد بن هارون، قال: نا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن رجاء بن حيوة، عن قبيصة بن ذؤيب، قال: قال عمر: «حصنوهن أو لا تحصنوهن أو لا تلد امرأة منهن على فراش أحدكم إلا ألحقته به»، يعني السراري. " (٧)

"۱۷٤۹۹ - حدثنا وكيع، عن عطاء بن قدامة، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: سئل ابن عمر عنها، يعني الخضخضة، فقال: «ذلك الفاعل بنفسه»." (^)

<sup>(</sup>۱) مصنف ابن أبي شيبة ٣ / ٥٦١

<sup>(</sup>۲) مصنف ابن أبي شيبة ٧/٤

<sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبي شيبة ٤/٤

<sup>(</sup>٤) مصنف ابن أبي شيبة ٤/٧١

<sup>(</sup>٥) مصنف ابن أبي شيبة ١٨/٤

<sup>(</sup>٦) مصنف ابن أبي شيبة ٢٣/٤

<sup>(</sup>۷) مصنف ابن أبي شيبة ۲۲/٤

<sup>(</sup>٨) مصنف ابن أبي شيبة ٢٣/٤

"١٢٥٦٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص، عن محمد بن قيس، عن حبيب، قال: كان عمر «لا يجيز النكاح في عام سنة»، يعني مجاعة." (١)

"١٧٥٨٧ - حدثنا محمد بن بشر، قال: نا سعيد بن أبي عروبة، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: «كان عبدا أسود لبني المغيرة، يقال له مغيث كأني أنظر إليه في طريق المدينة يتبعها، ودموعه تجري على لحيته يترضاها كي تختاره، فلم تختره»، يعني زوج بريرة." (٢)

"١٧٦٥٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدة بن سليمان، عن هشام بن عروة، عن رجل حدثه، أن امرأة سألت ابنها أن يزوجها فكره ذلك، وذهب إلى عمر، فذكر ذلك له فقال: «اذهب، فإذا كان غدا أتيتكم» قال: فجاء عمر فكلمها ولم يكثر، ثم أخذ بيد ابنها، فقال له: «زوجها، فوالذي نفس عمر بيده لو أن حنتمة بنت هشام، يعني عمر أم نفسه، سألتني أن أزوجها لزوجتها، فزوج الرجل أمه»." (٣)

"١٧٦٧٥ - حدثنا معتمر، وجرير، عن الركين، عن القاسم بن حسان، عن عمه عبد الرحمن بن حرملة، عن عبد الله «كره الصفرة»، يعني الخلوق،. " (٤)

"۱۷۷۲۸ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع، عن يزيد، عن ابن سيرين قال: قال رجل يعني عليا: «لو أن الناس أصابوا حد الطلاق، ما ندم رجل على امرأة يطلقها، وهي حامل قد تبين حملها، أو طاهر لم يجامعها، ينتظر حتى إذا كان في قبل عدتها، فإن بدا له أن يراجعها، وإن بدا له أن يخلي سبيلها»." (٥)

"١٧٧٤٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو عامر العقدي، عن عبد الحكيم بن أبي فروة، قال: سمعت عمر بن عبد العزيز يقول: " ما بال رجال يقول أحدهم: اذهبي إلى أهلك، فيطلقها في أهلها، فنهى عن ذلك أشد النهي " قال عبد الحكيم: « يعني بذلك العدة»." (٦)

"١٧٧٦٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع، عن شعبة، عن أنس بن سيرين، قال: قلت لابن عمر: احتسبت بها؟ قال: فقال: «فمه» يعني التطليقة." (٧)

<sup>(</sup>۱) مصنف ابن أبي شيبة ۲۹/٤

<sup>(</sup>٢) مصنف ابن أبي شيبة ٤١/٤

<sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبي شيبة ٤٧/٤

<sup>(</sup>٤) مصنف ابن أبي شيبة ٤/٠٥

<sup>(</sup>٥) مصنف ابن أبي شيبة ١٥٥/٤

<sup>(</sup>٦) مصنف ابن أبي شيبة ٤/٧٥

<sup>(</sup>٧) مصنف ابن أبي شيبة ٤/٨٥

"١٧٧٦٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع، عن يزيد بن إبراهيم، عن ابن سيرين، عن يونس بن جبير، عن ابن عمر، أنه طلق امرأته وهي حائض، فقيل له: احتسبت بها؟ . يعني التطليقة . قال: فقال: «فما ينبغى إن كنت عجزت، واستحمقت»." (١)

"١٧٨١٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع قال: نا حسن بن صالح، عن أبي إسحاق، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: " ما أبالي تزوجتها، أو وضعت يدي على هذه السارية يعني أنها حلال." (٢)

"١٧٨٤٦" – حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع، عن سفيان، عن منصور، عن شريح، أن رجلا سأله عن رجل قال: يوم أتزوج فلانة فهي طالق فقال شريح: «إذا سمعت بوادي النداء، ما حلت له يعني أنها طالق»." (٣)

"١٧٨٧١ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عياش، عن مطرف، عن الحكم، " في الرجل يقول لامرأته: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، بانت بالأولى، والأخريان ليستا بشيء قال: قلت: من يقول هذا؟ قال: «علي، وزيد وغيرهما» يعني قبل أن يدخل بها. " (٤)

"١٧٩٧٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع، عن مسلم بن محمد، عن إبراهيم بن ميسرة، عن ابن طالق، طاوس، عن أبيه، أن رجلا كان جالسا مع امرأته على وسادة، وكان الرجل رضي، فقال لامرأته: أنت طالق، يعنى الوسادة، فقال طاوس: «ما أرى عليك شيئا»." (٥)

"١٨٠٨٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا غندر، عن شعبة، قال: قلت للحكم: قالت: قد طلقت نفسي ثلاثا، قال: " قد بانت منه بثلاث يعني إذا جعل أمرها بيدها." (٦)

"١٨٣٨٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع، عن الأعمش، عن إبراهيم قال: "كان أصحاب عبد الله يقولون: يهدم الثلاث، ولا يهدم الواحدة والثنتين، يعني طلاقا واحدا." (٧)

<sup>(</sup>۱) مصنف ابن أبي شيبة ٤/٨٥

<sup>(</sup>۲) مصنف ابن أبي شيبة ٢٣/٤

<sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبي شيبة ٢٦/٤

<sup>(</sup>٤) مصنف ابن أبي شيبة ٤/٨٨

<sup>(</sup>٥) مصنف ابن أبي شيبة ٤/٧٧

<sup>(</sup>٦) مصنف ابن أبي شيبة ٤/٨٨

<sup>(</sup>٧) مصنف ابن أبي شيبة ١١٣/٤

" ١٨٤٠٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن فضيل، عن عبد الملك، عن عطاء، في الرجل والمرأة يكونان مشركين فيسلمان، قال: «يثبت نكاحهما، فإن أسلم أحدهما قبل الآخر انقطع ما بينهما يعني بذلك المجوس والمشركين غير أهل الكتاب»." (١)

"١٨٧٠٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع، عن شعبة، عن المسعودي، عن الحكم، عن إبراهيم، عن شريح قال: «إن لها في النصف لمتاعا» يعني التي لم يدخل بها." (٢)

" ۱۸۸۰٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع، عن سفيان، عن موسى بن أبي كثير بن الصباح، قال: قلت لسعيد بن المسيب: كم تعتد امرأته؟، يعني المرتد،، قال: «ثلاثة قروء»، قلت: فإن قتل؟ قال: «فأربعة أشهر وعشرا»." (٣)

"١٨٨٨٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل ابن علية، عن يونس، عن الحكم قال: «إن توفي عنها زوجها، يعنى الأمة، اعتدت شهرين وخمس ليال»." (٤)

"١٨٩٤٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا الثقفي، عن أيوب، عن عمرو، عن رجل، عن جابر بن زيد قال: «إذا شهدت الشهود فمن يوم مات، يعني في العدة،»." (٥)

"۱۹۰٤۷ - حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون، عن أشعث، عن ابن سيرين قال: كانوا يقولون: «لا تختلفون، من فر من كتاب الله رد إليه، يعني في الرجل يطلق امرأته وهو مريض»." (٦)

"۱۹۰۹۷ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع، عن شعبة، قال: سألت الحكم، وحمادا، فقالا: «جائز» يعني طلاق الشرك." (٧)

<sup>(</sup>۱) مصنف ابن أبي شيبة ٤/٤

<sup>(</sup>۲) مصنف ابن أبي شيبة ١٤١/٤

<sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبي شيبة ٤/٥٠/

<sup>(</sup>٤) مصنف ابن أبي شيبة ٤/١٥٧

<sup>(</sup>٥) مصنف ابن أبي شيبة ١٦٢/٤

<sup>(</sup>٦) مصنف ابن أبي شيبة ١٧٢/٤

<sup>(</sup>٧) مصنف ابن أبي شيبة ٤/٧٧/

" ۱۹۱۳۱ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الله بن مبارك، عن معمر، عن خصيف، عن الشعبي، في رجل قال لامرأته: والله لأسوءنك، قال: «إن كان يعني بذلك امرأة يتزوجها، أو جارية يتسراها، فليس بشيء، وإن كان يعني الجماع، فهو إيلاء»." (١)

"١٩٢٩٦ – حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن عامر، قال: جاءت امرأة إلى على طلقها زوجها، فزعمت أنها حاضت في شهر ثلاث حيض، وطهرت عند كل قرء وصلت، فقال علي لشريح: «قل فيها»، فقال شريح: إن جاءت بينة من بطانة أهلها ممن يرضى بدينه وأمانته، يشهدون أنها حاضت في شهر ثلاث حيض، وطهرت عند كل قرء، وصلت فهي صادقة، وإلا فهي كاذبة، فقال على: «قالون، وعقد ثلاثين بيده، يعنى بالرومية،»." (٢)

"١٩٣١٢ - حدثنا غندر، عن شعبة، عن الحكم، قال سمعت: عروة بن النزال، يحدث عن معاذ بن جبل، قال: أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك فقلت: يا رسول الله ، أخبرني عن ذروته فقال: أما ذروته فالجهاد في سبيل الله يعني ذروة الإسلام." (٣)

"١٩٣٥٩ - حدثنا وكيع، نا سفيان، عن آدم بن علي، قال سمعت عبد الله بن عمر، يقول: سفرة يعني غزوة في سبيل الله أفضل من خمسين حجة." (٤)

"١٩٤٠٠ - حدثنا يزيد بن هارون، أنا حميد، عن أنس بن مالك، أن عمه، غاب عن قتال بدر فقال: غبت عن أول قتال قاتله رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لأن أراني الله قتال المشركين ليرين الله ما أصنع؟ فلما كان يوم أحد انكشف المسلمون فقال: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء ، يعني المسلمين ، وأبرأ إليك مما جاء به هؤلاء ، يعني المشركين ، ثم تقدم فلقيه سعد فقال: يا سعد بن معاذ الجنة ورب الكعبة ، إني أجد ريحها من دون أحد ، فقال سعد: أنا معك ، قال سعد: فلم أستطع أن أصنع كما صنع ووجد فيه بضع وعشرون ضربة بسيف وطعنة برمح ورمية بسهم فكنا نقول: فيه وفي أصحابه نزلت: ﴿فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر ﴾ [الأحزاب: ٢٣]." (٥)

<sup>(</sup>۱) مصنف ابن أبي شيبة ١٨١/٤

<sup>(</sup>۲) مصنف ابن أبي شيبة ۲۰۰/۶

<sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبي شيبة ٢٠٢/٤

<sup>(</sup>٤) مصنف ابن أبي شيبة ٢٠٨/٤

<sup>(</sup>٥) مصنف ابن أبي شيبة ٢١٢/٤

"۱۹٤۱۲ – حدثنا يحيى بن أبي بكر، نا جرير بن عثمان، عن عبد الرحمن بن ميسرة، عن أبي راشد الحبراني، أنه وافي المقداد جالسا على تابوت من توابيت الصيارفة وقد فصل عنه غطما فقلت له: أعذر الله إليك يا أبا الأسود، قال: أبت علينا سورة البعوث يعني سورة التوبة: ﴿انفروا خفافا وثقالا التوبة: ٤١]." (١)

" ۱۹٤۲۳ - حدثنا عبد الوهاب الثقفي، عن أيوب عن محمد، قال: نبئت أن عبد الله بن سلام، قال: إن أدركتني وليس لي قوة فاحملوني على سرير يعني القتال حتى تضعوني بين الصفين." <sup>(۲)</sup>

"١٩٤٢٥ - حدثنا حسين بن علي، عن زائدة، قال نا ميسرة، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: سألت كعبا عن جنة المأوى ، فقال: أما جنة المأوى فجنة فيها طير خضر يعني فيها أرواح الشهداء." (٣) سألت كعبا عن جنة المأوى ، فقال: أما جنة المأوى فجنة فيها طير خضر يعني فيها أرواح الشهداء قالوا: "٣٤٤ - حدثنا عيسى بن يونس بن أبي إسحاق، أخبرني أبي، عن رجال، من بني سلمة قالوا: لما صرف معاوية عينه التي تمر على قبور الشهداء فأضربت عليهما يعني على قبر عبد الله بن عامر بن حرام وعلى قبر عمرو بن الجموح فرز قبراهما فاستصرخ عليهما فأخرجناهما يتثنيان تثنيا كأنهما ماتا بالأمس ، عليهما بردتان قد غطى بهما على وجهيهما ، وعلى أرجلهما شيء من نبات الأرض." (٤)

"١٩٤٣٥ – حدثنا وكيع، عن سفيان، عن الأسود بن قيس، عن نبيح، عن جابر، قال: قال لي أبي عبد الله: أي بني لولا نسيات أخلفهن من بعدي من بنات وأخوات لأحببت أن أقدمك أمامي ولكن كن في نظار المدينة قال: فلم ألبث أن جاءت بهما عمتي قتيلين يعني أباه وعمه قد عرضتهما على بعير." (٥) "١٩٤٧٣ – حدثنا عبد الله بن نمير، نا محمد بن إسحاق، عن أبي مالك بن ثعلبة، عن عمر بن الحكم بن ثوبان، عن أبي هريرة، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما تعدون الشهيد؟ قال فقالوا: المقتول في سبيل الله ، قال: إن شهداء أمتي إذن لقليل ، القتيل في سبيل الله شهيد والخار عن دابته في سبيل الله شهيد والغرق في سبيل الله شهيد والمجنوب في سبيل الله شهيد والغرق في سبيل الله شهيد "(١)

<sup>(</sup>۱) مصنف ابن أبي شيبة ۲۱۳/۶

<sup>(</sup>۲) مصنف ابن أبي شيبة ٤/٤ ٢

<sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبي شيبة ٤/٥٠١

<sup>(</sup>٤) مصنف ابن أبي شيبة ٢١٦/٤

<sup>(</sup>٥) مصنف ابن أبي شيبة ٢١٦/٤

<sup>(</sup>٦) مصنف ابن أبي شيبة ٢٢٠/٤

"١٩٤٧٤ - حدثنا وكيع عن هشام بن الغاز عن عبادة بن نسي عن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا: الذي يقاتل في سبيل الله فيقتل ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شهداء أمتي إذن لقليل ، القتيل في سبيل الله شهيد والمبطون شهيد والمرأة تموت بجمع يعني حاملا شهيد." (١)

" ١٩٤٧٥ - حدثنا وكيع، قال نا أبو العميس، عن عبد الله بن جبر بن عتيك، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم عاده في مرضه فقال قائل من أهله: إنا كنا لنرجو أن تكون وفاته قتل شهادة في سبيل الله ، فقال: إن شهداء أمتي إذن لقليل ، القتيل في سبيل الله شهيد والمبطون شهيد والمطعون شهيد والحرق والخرق والجنوب شهيد يعني قرحة ذات الجنب." (٢)

" ١٩٥٤ - حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن مسلم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام يعني أيام العشر ، قالوا: يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء." (٣)

" ١٩٦٧١ - حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن فضيل، عن مغيرة، عن حماد «أنه كان لا يرى بصيد المجوسي بأسا يعني السمك». " (٤)

"۱۹۷۰۷ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع، عن الحسن، وعطاء «إذا ضرب الصيد فسقط عنه عضو فلا يأكل منه» يعنى العضو." (٥)

" ۱۹۸٤٠ - حدثنا وكيع، عن عبد العزيز بن سياه، عن أبي راشد السلماني قال: كنت أرعى منائح الأهلي بظهر الكوفة، يعني العشار، قال: فتردى منها بعير، فخشيت أن يسبقني بذكاة، فأخذت حديدة، فوجأت بها في جنبه، أو في سنامه، ثم قطعته أعضاء، وفرقته على سائر أهلي، ثم أتيت أهلي، فأبوا أن

<sup>(</sup>۱) مصنف ابن أبي شيبة ٢٢٠/٤

<sup>(</sup>۲) مصنف ابن أبي شيبة ۲۲۱/۶

<sup>(</sup>۳) مصنف ابن أبي شيبة ٢٢٨/٤

<sup>(</sup>٤) مصنف ابن أبي شيبة ٤/١٢

<sup>(</sup>٥) مصنف ابن أبي شيبة ٤/٤٢٢

يأكلوا حيث أخبرتهم خبره، فأتيت عليا فقمت على باب قصره، فقلت: يا أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين، فقال: «لبيكاه»، فأخبرته خبره فقال: «كل وأطعمني عجزه»." (١)

"۱۹۸۹۲ - حدثنا عبد الأعلى، عن معمر، عن الزهري، عن سعيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم «أنه أمره بقتله» يعني الوزغ." (۲)

" ۱۹۹۱۳ - حدثنا عبدة، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة قالت: «أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل ذي الطمس، فإنه يلقس البصر، ويصيب الحمل» يعني حية خبيثة. " (٣)

"١٩٩٣٥ - حدثنا ابن نمير، نا عثمان بن حكيم، أخبرني عبد الرحمن بن عبد العزيز، عن يعلى بن مرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل: «هبه لي» أو قال: «بعنيه، يعني جملا» قال: هو لك يا رسول الله، فوسمه سمة الصدقة ثم بعث به." (٤)

"١٩٩٥٧ - حدثنا وكيع، عن سفيان، عن مغيرة، عن إبراهيم " أنه كره أن يحال الرجل، يعني: يأذن هذا لهذا في حمامه، وهذا لهذا في حمامه "." (٥)

"٢٠٠٣٥ - حدثنا أبو الأحوص، عن محمد بن قيس، قال: سئل ابن عمر عن الرجل يسلم السلم، ويأخذ الرهن، فكرهه وقال: «ذلك السلف المضمون، يعني الربح»." (٦)

"٢٠١٥٥ - حدثنا معتمر بن سليمان، عن أبيه، عن إياس بن معاوية: «أنه كان يرى السوق يعني العينة»." (٧)

"۲۰۲۳۸ – حدثنا حفص، عن جعفر، عن أبيه: «أنه كان لا يرى بأسا أن يعطيه على كتابته <mark>يعني</mark> أجرا»." <sup>(۸)</sup>

<sup>(</sup>۱) مصنف ابن أبي شيبة ٢٥٦/٤

<sup>(</sup>۲) مصنف ابن أبي شيبة ٢٦٠/٤

<sup>(</sup>۳) مصنف ابن أبي شيبة ٢٦٢/٤

<sup>(</sup>٤) مصنف ابن أبي شيبة ٢٦٤/٤

<sup>(</sup>٥) مصنف ابن أبي شيبة ٢٦٦/٤

<sup>(</sup>٦) مصنف ابن أبي شيبة ٢٧٣/٤

<sup>(</sup>٧) مصنف ابن أبي شيبة ٢٨٢/٤

<sup>(</sup>٨) مصنف ابن أبي شيبة ٢٨٩/٤

"٢٠٢٤٩ - حدثنا شريك، عن عبد الكريم، عن عطاء، وعكرمة، عن ابن عباس، قال: «لا تسلم الى عصير، ولا إلى عطاء، ولا إلى الأندر يعني البيدر»

٢٠٢٥ - نا ابن عيينة، عن عبد الكريم، عن عكرمة، عن ابن عباس، بنحو منه." (١)

"٣٨٣٣ - حدثنا أبو الأحوص، عن مغيرة، عن إبراهيم، قال: «كانوا يكرهون أن يبيعوها فيأكلوا أثمانها، يعنى جلود الميتة»." (٢)

"٢٠٣٩٧ - حدثنا أبو عبد الرحمن يعني: ابن مخلد قال: نا أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة قال: نا هشيم بن بشير، عن عمرو بن دينار، عن عطاء، عن ابن عباس: " أنه كان لا يرى بأسا أن يعطى الرجل الثوب، فيقول: بعه بكذا وكذا، فما ازددت فلك "." (٣)

" ٢٠٤٣٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص بن غياث، عن حجاج، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الحيوان واحد باثنين لا يصلح» يعني نسيئة. " (٤)

" ٢٠٤٣١ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص بن غياث، عن الحجاج، عن الحكم، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحيوان واحد باثنين، يعني نسيئة»." (٥)

" ٢٠٤٤٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدة بن سليمان، عن سعيد، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، قال: «سئل عمر عن الشاة بالشاتين، إلى الحيا يعني الخصب، فكره ذلك». " (٦)

"٢٠٥٦٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن عياش، عن شرحبيل بن مسلم الخولاني، قال: سمعت أبا أمامة الباهلي قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حجة الوداع: «العارية مؤداة، والدين مؤدى، والزعيم غارم، يعني الكفيل»." (٧)

<sup>(</sup>۱) مصنف ابن أبي شيبة ٤ / ٢٩٠

<sup>(</sup>۲) مصنف ابن أبي شيبة ۲۰۱/۶

<sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبي شيبة ٢٠٢/٤

<sup>(</sup>٤) مصنف ابن أبي شيبة ٤/٣٠٥

<sup>(</sup>٥) مصنف ابن أبي شيبة ٢٠٥/٤

<sup>(</sup>٦) مصنف ابن أبي شيبة ٢٠٦/٤

<sup>(</sup>٧) مصنف ابن أبي شيبة ٢١٦/٤

" ٢٠٩٤٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا مسعر، عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر، عن أبيه، قال: «كان مسروق يعجبه ثمن الماء». قال وكيع: « يعني السقاية عن الحمل، والظهر ببيعه»."
(١)

" ، ٩٥٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا الأعمش، لعله عن أبي صالح، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، لأنه حدثه الأعمش، عن أبي هريرة، خرجه أبو بكر هذا في مسنده، قال: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، فذكره بمعناه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة: رجل منع ابن السبيل فضل ماء عنده، ورجل حلف على سلعته بعد العصر، يعني: كاذبا، ورجل بايع إماما، فإذا أعطاه وفي، وإن لم يعطه منها لم يف "." (٢)

" ٢٠٩٥١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: حدثنا ابن إسحاق، عن محمد بن عبد الرحمن، عن أمه عمرة، عن عائشة، قالت: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمنع نقع البئر» يعنى: فضل الماء." (٣)

"٢١٠٧٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن جابر، عن عامر في الهوج قال: «لا يرد منه إلا أن يكون شيئا معروفا، يعني حمقا معروفا»." (٤)

"٢١١٧٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الله بن المبارك، عن ابن جريج، عن ابن شهاب، قال: قال أبو بكر بن عبد الرحمن: «النماء مع الضمان، يعني الربح»." (٥)

" ۲۱۱۸۰ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير، عن مغيرة، عن الحارث العكلي في رجل اشترى دارا، فاستغلها، ثم جاء رجل فاستحقها، قال: «لا يجعل له من الغلة شيء، يعني المستحق» وفي إسناده: «هذا فيمن استغل من بدنه»." (٦)

<sup>(</sup>۱) مصنف ابن أبي شيبة ۲۵۱/۶

<sup>(</sup>۲) مصنف ابن أبي شيبة ١/٤ ٣٥

<sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبي شيبة ٢٥٢/٤

<sup>(</sup>٤) مصنف ابن أبي شيبة ٢٦٣/٤

<sup>(</sup>٥) مصنف ابن أبي شيبة ٢٧٢/٤

<sup>(</sup>٦) مصنف ابن أبي شيبة ٤/٣٧٣

"٢١٢٢٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك، عن جابر، عن أبي جعفر، قال: لقد «أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضه بخيبر، يعنى بنصف»." (١)

"٢١٣٢٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة، عن زكريا، عن الشعبي، قال: «إذا ابتعت طعاما في أوساقه فكله، يعني إذا ابتعته كيلا»." (٢)

"٢١٣٥٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، عن سعد بن أوس العبسي، عن بلال بن يحيى العبسي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا حمى إلا في ثلاثة: ثلة القليب يعني حريم البئر، وطول الفرس وحلقة القوم "." (٣)

"٢١٦٩٩" - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سهل بن يوسف، عن حميد، عن أبي نضرة، قال: قلت لابن عمر: أمراؤنا ينهونا عنه، يعني السلم في الحيوان وفي الوصفاء، قال: «فأطع أمراءك إن كانوا ينهون عنه». وأمراؤهم يومئذ مثل الحكم الغفاري وعبد الرحمن بن سمرة." (٤)

" ۲۱۸٦٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن حماد، في عبد كان بين رجلين فأعتقه أحدهما قال: «الولاء بينهما، يعني إذا استسعى العبد». " (٥)

"۲۱۹۳۳ – حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص، عن حجاج، عن عطاء: «أنه كان يكره تراب الصواغين، يعني شراءه»." (٦)

"٢١٩٦٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة، عن ليث، عن أبي الخطاب، عن أبي زرعة، عن أبي إدريس، عن ثوبان، قال: «لعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والرائش، يعني الذي يمشي بينهما»." (٧)

<sup>(</sup>۱) مصنف ابن أبي شيبة ٤/٣٧٧

<sup>(</sup>۲) مصنف ابن أبي شيبة ٢٨٦/٤

<sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبي شيبة ٢٨٩/٤

<sup>(</sup>٤) مصنف ابن أبي شيبة ٤٢٠/٤

<sup>(</sup>٥) مصنف ابن أبي شيبة ٤/٣٥/

<sup>(</sup>٦) مصنف ابن أبي شيبة ٤٤١/٤

<sup>(</sup>٧) مصنف ابن أبي شيبة ٤٤٤/٤

" ٢٢٠٥١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو بكر يعني ابن عياش، عن مغيرة، عن إبراهيم، «أنه كره ضربة البانة»." (١)

" ٢٢٠٩١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة، عن ليث، عن أبي الخطاب، عن أبي زرعة، عن أبي إدريس، عن ثوبان، قال: «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي، والمرتشي، والرائش، يعني الذي يمشى بينهما»." (٢)

"٣٩ ٢٢٠٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان، عن أبي حصين، عن شريح، قال: «الراشي، والمرتشي، والمغتر». قال وكيع: " يعني المغتر الذي يقول: أرتشي القاضي "." (٦)

"٢٢١٠٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا يونس بن أبي إسحاق، عن مجاهد، قال: اشترى مهرا من أعرابي بمائة صاع من تمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل: " انطلق فقل لهم: يأكلوا حتى يشبعوا، ويكتالوا حتى يستوفوا، يعني الكيل " فخرج الرجل وهو يجبذ بمرفقيه، يعني يشتد." (٤)

" ۲۲۱۰۸ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا خلف بن خليفة، عن حسان بن بشر، قال: رأيت سالم بن عبد الله مر بصاحب صير - يعني صحناة - فأخذ منه فذاقه فقال: «كيف تبيع هذا؟»." (٥)

" ٢٢١٠٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، قال: «لا بأس إذا اشترى الرجل الفاكهة أن يأكل منها، يعني يذوقها». " (٦)

"٢٢١٢٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا موسى بن عبيدة، عن نافع، عن ابن عمر، أنه «كره كالئا بكالئ، يعنى دينا بدين»." (٧)

"٢٢١٢٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان، عن أسلم المنقري، عن عطاء: «أنه كره آجلا بآجل، يعني دينا بدين»." (^)

<sup>(</sup>١) مصنف ابن أبي شيبة ٤٥٢/٤

<sup>(</sup>٢) مصنف ابن أبي شيبة ٤٥٧/٤

<sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبي شيبة ٤٥٧/٤

<sup>(</sup>٤) مصنف ابن أبي شيبة ٤/٨٥٤

<sup>(</sup>٥) مصنف ابن أبي شيبة ٤/٩٥٤

<sup>(</sup>٦) مصنف ابن أبي شيبة ٤/٩٥٤

<sup>(</sup>٧) مصنف ابن أبي شيبة ٤٦٠/٤

<sup>(</sup>٨) مصنف ابن أبي شيبة ٤٦٠/٤

"٢٢١٢٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة، عن موسى بن عبيدة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، قال: «نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يباع كالئ بكالئ» يعني دينا بدين." (١)

" ٢٢٢٤١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا ابن أبي ذئب، عن الزهري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ثلاث سنة علي أجرهن، يعني من عظيمة: المنيحة والأضحية، والرجل يحج عن الرجل لم يحج قط "." (٢)

"٢٢٢٩٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن ابن جريج، عن عبيد الله بن أبي يزيد، عن ابن عباس: «أنه كره بيع المشافة، يعني المرابحة»." (٣)

" ٢٢٣٤١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل، عن ابن حرملة، عن سعيد بن المسيب، قال: «لا بأس بالبيض الذي يلعب به الصبيان، يعني شراءه». " (٤)

"٢٢٤٦٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان، عن هشام بن كليب، عن إبراهيم، أن رجلا أعار رجلا حائطا فبنى عليه، فأراد أن يقلع بناءه، فقال شريح لصاحب الحائط: «ضع رجلك حيث شئت، يعني يقلع بناءه»." (٥)

"٢٢٥٠٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة، قال: سمع عمرو، عن ابن عمر، يقول: قال عمر: «استنظرك حلب ناقة فلا تنظره»، يعنى: في الصرف." (٦)

" ٢٢٥٢٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل، عن جعفر، عن أبيه، قال: قال علي: " من باع عبدا وله مال فالمال للبائع، ومن باع نخلا قد أبرت - يعني: لقحت - فثمرته للبائع إلا أن يشترط المبتاع قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم "." (٧)

<sup>(</sup>۱) مصنف ابن أبي شيبة ٤٦١/٤

<sup>(</sup>٢) مصنف ابن أبي شيبة ٤٧٣/٤

<sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبي شيبة ٤٧٨/٤

<sup>(</sup>٤) مصنف ابن أبي شيبة ٤٨٣/٤

<sup>(</sup>٥) مصنف ابن أبي شيبة ٤/٤ ٩٤

<sup>(</sup>٦) مصنف ابن أبي شيبة ٤٩٩/٤

<sup>(</sup>٧) مصنف ابن أبي شيبة ٤/٠٠٠

"٢٢٥٥٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس، عن الشيباني «عن دينه، على مولاه ولا يجاوز ثمنه، وإذا باعه وله مال فماله للذي ابتاعه، يعني المشتري». "(١)

"٢٢٦١٢" - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص، عن جعفر، عن أبيه، عن علي، قال: «ولدها بمنزلتها في السعي، يعني المكاتبة»." (٢)

"٢٦٤٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا الأعمش، عن المسيب بن رافع، قال: «كانوا يدخلون على علقمة وهو يقرع غنمه، - يعني ينزي عليها التيس ويعلف ويحلب -»." (٣)

"٢٦٦٨٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، عن ابن عون، عن الشعبي، عن شريح: «أنه أجاز شهادة امرأتين في عتق إحداهما خالته يعني معهن رجل»." (٤)

"٣٦٦٨٣" - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان، عن جابر، عن الحكم، عن إبراهيم، قال: «تجوز شهادة النساء في العتاقة والدين والوصية يعني مع الرجل»." (٥)

"٣٢٧٨٣ – حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الضحاك بن مخلد، عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء: ابتعت أنا ورجل دارا، ولرجل سدس وللآخر نصف، فباع – يعني صاحبي – آخذه أنا وهم جميعا، أو آخذه دونهم، قال: «لا، بل تأخذه دونهم»." (٦)

"٢٢٨٠٦ – حدثنا أبو محمد عبد الله بن يونس قال: حدثنا أبو عبد الرحمن بقي بن مخلد قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان، عن عبد الله بن الحسن، عن أمه فاطمة ابنة حسين، أن زيد بن حارثة قدم – يعني من أيلة – فاحتاج إلى ظهر، فباع بعضهم، فلما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة منهم تبكي، قال: «ما شأن هذه؟» فأخبر أن زيدا باع ولدها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «اردده أو اشتره»." (٧)

<sup>(</sup>۱) مصنف ابن أبي شيبة ٤/٣٠٥

<sup>(</sup>٢) مصنف ابن أبي شيبة ٤/٥٠٥

<sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبي شيبة ١٢/٤ ه

<sup>(</sup>٤) مصنف ابن أبي شيبة ٤/٥٥٥

<sup>(</sup>٥) مصنف ابن أبي شيبة ٤/٥٥٥

<sup>(</sup>٦) مصنف ابن أبي شيبة ٤/٤ ٥

<sup>(</sup>٧) مصنف ابن أبي شيبة ٢٦/٤

"٢٢٨٢٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك، عن فراس، عن عامر، قال: قال عبد الله: «لا غلت في الإسلام، يعني لا غلط». " (١)

"٣٢٨٤٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن عياش، عن شرحبيل بن مسلم، قال: سمعت أبا أمامة، يقول: قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته في عام حجة الوداع يقول: «الدين مقضي، والزعيم غارم، يعني الكفيل»." (٢)

" ٢٦٩٠٠ – حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد السلام، عن اسحاق بن عبد الله يعني ابن أبي فروة، عن غيلان، قال: قلت لعمر بن عبد العزيز: لو غيرت هذه الدراهم، فإنها تقع في يد اليهودي والنصراني والجنب والمجوسي، قال: «أردت أن تحتج علينا الأمم»، قال: «تريد أن تغير توحيدا بنا وهم بيننا»." (٣)

" ٢٢٩٨١ – حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، عن مسعر، عن أبي حصين، عن شريح، قال: «إنما القضاء جمر، فادفع الجمر عنك بعودين، يعنى الشاهدين»." (٤)

"٢٣٠٢٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان: لو شهد رجلان على رجل أنه طلق امرأته، ثم رجعا عن شهادتهما، قال: «الطلاق باق، إن لم يكن دخله بها دخل الزوج عليهما بنصف الصداق، وإن كان قد دخل بها فلا شيء عليهما، يعني من الصداق»." (٥)

"٢٣٠٢٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الله بن مبارك، عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء: آتي حريفي، فأشتري منه المتاع وأزيده على ثمنه، قال: «لو شئت أخذته منه بدون ذلك»، قال: أبيعه منه مشاقة؟ قال: «لا، يعني مرابحة»." (٦)

"٢٣١٢٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان، عن الشيباني، عن الشعبي في رجل أخذ طعاما لرجل - يعنى غصبه -، قال: «عليه مثله»." (٧)

<sup>(</sup>۱) مصنف ابن أبي شيبة ٤/٨/٥

<sup>(</sup>۲) مصنف ابن أبي شيبة ٤/٥٢٥

<sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبي شيبة ٤/٤٥٥

<sup>(</sup>٤) مصنف ابن أبي شيبة ٤/٢٥٥

<sup>(</sup>٥) مصنف ابن أبي شيبة ٤/٧٥ ٥

<sup>(</sup>٦) مصنف ابن أبي شيبة ٤٨/٤ ٥

<sup>(</sup>٧) مصنف ابن أبي شيبة ٤/٥٦٠

"٢٣٢٠٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك، عن غالب أبي الهذيل، عن كليب الجرمي، أنه شهد عليا «ينهى القصابين عن النفخ، يعني في اللحم»." (١)

"٢٥٢٥١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شبابة بن سوار، قال: حدثنا ليث بن سعد، عن بكير، عن عياض بن عبد الله بن سعد، عن أبي سعيد، قال: أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، في ثمار ابتاعها، فكثر دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تصدقوا عليه» فتصدق الناس عليه، فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خذوا ما وجدتم، وليس لكم إلا ذلك، يعني الغرماء»." (٢)

" ٢٣٤٤١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبيد الله، قال: أخبرنا إسرائيل، عن منصور، عن خالد بن سعد، عن ابن أبي عتيق، عن عائشة، عن النبي عليه السلام قال: «عليكم بهذه الحبة السوداء؛ فإن فيها شفاء من كل داء» يعني الشونيز." (٣)

" ٢٣٤٤٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الله بن نمير، عن عثمان بن الأسود، عن مجاهد، قال: «هي طرف من عمل قوم لوط، يعني الحقنة». " (٤)

" ٢٣٥٠١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جعفر بن عون، قال: حدثنا أيمن بن نابل، عن أم كلثوم ابنة عمرو، عن عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «عليكم بالبغيض النافع، يعني التلبينة، فوالذي نفسي بيده، إنه ليغسل بطن أحدكم كما يغسل أحدكم وجهه من الوسخ» وكان إذا اشتكى أحد من أهله لم تزل البرمة على النارحتى يأتي على أحد طرفيه." (٥)

" ٢٣٥٤٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية، عن محمد بن المنكدر، عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لحرة: الشفاء بنت عبد الله: «علمي حفصة رقيتك». قال أبو بشر يعني إسماعيل ابن علية: فقلت لمحمد: ما رقيتها؟ قال: «رقية النملة»." (٦)

<sup>(</sup>۱) مصنف ابن أبي شيبة ٥/٨

<sup>(</sup>۲) مصنف ابن أبي شيبة ٥/٣/

<sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبي شيبة ٥ (٣)

<sup>(</sup>٤) مصنف ابن أبي شيبة ٥/٤٣

<sup>(</sup>٥) مصنف ابن أبي شيبة ٩/٥

<sup>(</sup>٦) مصنف ابن أبي شيبة ٥/٢٤

"٣٦٦٣٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن سعد بن إبراهيم، قال: «رأيت عروة أصابه هذا الداء، يعنى الآكلة، فقطع رجله من الركبة»." (١)

"٢٣٦٦٢ – حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة، عن هشام، عن محمد: «أنه كرهه يعني الترياق»." (٢)

"٢٣٧٢٤ – حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا عاصم بن سليمان، عن أبي عثمان النهدي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا بأصحابه، فمر قوم مسغبون يعني جياعا بشجرة خضراء فأكلوا منها، فكأنما مرت بهم ريح فأخمدتهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قرسوا الماء في الشنان، ثم صبوه عليكم فيما بين الأذانين من الصبح، واحدروا الماء حدرا، واذكروا اسم الله عليه» ففعلوا ذلك فكأنما نشطوا من عقال." (٣)

" ٢٣٨٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن نمير، عن حلام بن صالح، عن سليك بن مسحل، قال: خرج عمر حاجا أو معتمرا فنزل على ماء فدعا بسفرة، فأكل وأكل القوم، ثم دعا بشراب، فأتي بقدح من نبيذ، فقال: «ادفعه إلى عبد الرحمن بن عوف»، فلما شمه رده، ثم دفعه إلى سعد بن أبي وقاص، فلما شمه رده، قال: «فهاته»، فذاقه فقال: «يا عجلان، يعني غلامه، ما هذا؟» فقال يا أمير المؤمنين، جعلت زبيبا في سقاء، ثم علقته ببطن الراحلة، وصببت عليه من الماء، قال: «ائت بشاهدين على ما تقول»، فجاء بشاهدين فشهدا، فقال: «أي بنى، اغسل سقاءك يلين لنا شرابه، فإن السقاء يغتلم»." (٤)

"٢٣٨٩٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، عن الأعمش، عن سعيد بن مسروق، قال: " دعانا رجل إلى طعام فأكلنا، ثم أتانا بشراب فشرب القوم ولم نشرب، قال: فنظر إلى بكر يعني ابن ماعز نظرة ظننت أنه يمقتني "." (٥)

<sup>(</sup>١) مصنف ابن أبي شيبة ٥٤/٥

<sup>(</sup>۲) مصنف ابن أبي شيبة ٥٧/٥

<sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبي شيبة ٥ /٦٣

<sup>(</sup>٤) مصنف ابن أبي شيبة ٥/٧٧

<sup>(</sup>٥) مصنف ابن أبي شيبة ٥/٨٢

"٢٣٩٤٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص، عن سماك، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبي بردة يعني ابن نيار، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «اشربوا في الظروف ولا تسكروا»." (١)

"٢٩٤٤" - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن سليمان، عن مجاهد، عن أبي عياض، عن عبد الله بن عمرو، قال: " لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأوعية قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: ليس كل الناس يجد وعاء، فأذن لهم في شيء منه، يعني الظروف "." (٢)

" ٢٣٩٧١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، عن أبان بن صمعة، عن الحسن: «أنه رخص في الزجاج يعني النبيذ»." (٣)

"٢٤٠٣٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، عن الأعمش، عن المنذر، عن ابن الحنفية: «أنه كان يشرب الطلاء المعدى، يعني ما طبخ على النصف»." (٤)

" ٢٤٠٤٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، عن الأعمش، عن الحكم، قال: كان شريح: «يشرب الطلاء على النصف، وشرب الطلاء الشديد يعني المنصف»." (٥)

" ٢٤٠٨٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن إسحاق، قال: أخبرنا يحيى بن أيوب، عن عبيد الله بن زحر، عن بكر بن سوادة، عن قيس بن سعد بن عبادة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن ربي حرم علي الخمر، والكوبة، والقنين» يعني العود، ثم قال: «إياكم والغبيراء، فإنها ثلث خمر العالم»." (٦)

"٢٤٣٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك، عن الأعمش، عن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: " إنما كرهت إبقاء على الظهر: يعني لحوم الحمر "." (٧)

<sup>(</sup>۱) مصنف ابن أبي شيبة ٥/٥

<sup>(</sup>۲) مصنف ابن أبي شيبة ٥/٨٦

<sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبي شيبة ٥/٨٨

<sup>(</sup>٤) مصنف ابن أبي شيبة ٥/٥٩

<sup>(</sup>٥) مصنف ابن أبي شيبة ٥/٥

<sup>(</sup>٦) مصنف ابن أبي شيبة ٩٨/٥

<sup>(</sup>٧) مصنف ابن أبي شيبة ٥/٢٣

" ٢٤٣٨٢ – حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى، عن هشام، عن محمد، أن عامر بن عبد الله: «كان يكره من السمن ما يجيء من هذا يعني الجبل، ولا يرى بأسا يجيء من هاهنا يعني البادية»." (١)
" ٢٤٤٧٥ – حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة، عن ابن عون، عن محمد، قال: قال عمر: «من أكل من هاتين الشجرتين شيئا فليذهب ريحهما بنضجهما، يعني البصل والكراث»." (٢)

" ٢٤٤٧٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن نمير، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من أكل من هذه البقلة، فلا يقرب المسجد حتى يذهب ربحها يعني الثوم»." (٣)

" ٢٤٤٨٧ – حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الفضل بن دكين، عن يونس بن أبي إسحاق، عن عمير بن قميم، عن شريك بن حنبل، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أكل من هذه البقلة الخبيثة فلا يقربن مسجدنا» يعني الثوم." (٤)

"٢٤٤٨٩ – حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يونس بن محمد، عن ليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن أبي رهم السمعي، أنا أبو أيوب، حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن فيه بصلا فكرهت أكله من أجله، يعني الملك، وأما أنتم فكلوه»." (٥)

"٢٤٤٩١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة، عن عبد الكريم أبي أمية، عن الحسن، قال: «ما يسرني إن أكلته يعني الثوم، ولا أن لي زنته ذهبا»." (٦)

"٢٤٥١٧" - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم، عن حصين، قال: قدم خالد بن الوليد هاهنا إذا هو بمشيخة لآل فارس عليهم رجل يقال له هزارمرد قال: فذكروا من عظم خلقه وشجاعته، قال: فقتله خالد بن الوليد: «ثم دعا بغدائه فتغدى، وهو متكئ على جثته يعني جسده»." (٧)

<sup>(</sup>۱) مصنف ابن أبي شيبة ٥/٢٧

<sup>(</sup>۲) مصنف ابن أبي شيبة ٥/٥١

<sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبي شيبة ٥/١٣٦

<sup>(</sup>٤) مصنف ابن أبي شيبة ٥/١٣٧

<sup>(</sup>٥) مصنف ابن أبي شيبة ٥/١٣٧

<sup>(</sup>٦) مصنف ابن أبي شيبة ٥/١٣٧

<sup>(</sup>٧) مصنف ابن أبي شيبة ٥/٠٤٠

"٣٤٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، قال: قدم على أبي بكر وفد من ثقيف، فأتى بطعام فدنا القوم، وتنحى رجل به هذا الداء، يعني: الجذام، فقال له أبو بكر: «ادنه»، فدنا، فقال: «كل، فأكل، وجعل أبو بكر يضع يده موضع يده»." (١)

"٢٤٥٩٨" - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عائذ بن حبيب، عن حجاج، عن عطاء، قال: «لا بأس بأكلها، يعني السلحفاء»." (٢)

"٢٥٦٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن عبيد، ويزيد بن هارون، عن محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن مرثد بن عبد الله اليزني، عن عقبة بن عامر الجهني، قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، المغرب وعليه فروج يعني قباء من حرير، فلما قضى صلاته نزعه نزعا عنيفا، فقلت: يا رسول الله، صليت وهو عليك، قال: «إن هذا لا ينبغى للمتقين»." (٣)

"٣٩٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن إسماعيل بن سميع، عن مسلم البطين، عن أبي عمرو الشيباني، قال: " جاء شيخ فسلم على علي، وعليه جبة من طيالسة في مقدمها ديباج، فقال: علي: «ما هذا النتن تحت طيتك»، فنظر الشيخ يمينا وشمالا، فقال: ما أرى شيئا، قال: يقول الرجل: إذا نلقيه ولا نعود "." (٤)

" ٢٤٨٣٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبيد الله بن موسى، قال: أخبرنا موسى بن عيينة، عن إياس بن سلمة، عن أبيه، عن عثمان بن عفان: كان إزاره إلى نصف ساقيه، فقيل له في ذلك، فقال: «هذه إزرة حبيبي يعني النبي عليه السلام»." (٥)

"٢٤٨٦٦" - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، عن طلحة بن يحيى، قال: " رأيت على على بن ربيعة الوالي تبانا، قال: «كان الشيخ يعني عليا يلبسه»." (٦)

<sup>(</sup>۱) مصنف ابن أبي شيبة ٥/١٤١

<sup>(</sup>۲) مصنف ابن أبي شيبة ٥/٧٤

<sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبي شيبة ٥/٥٥

<sup>(</sup>٤) مصنف ابن أبي شيبة ٥/٥٦

<sup>(</sup>٥) مصنف ابن أبي شيبة ٥/١٦٧

<sup>(</sup>٦) مصنف ابن أبي شيبة ٥/١٧٠

" ٢٤٩١١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حسين بن علي، عن معبد، عن مغيرة، قال: «كان إبراهيم لا يرى بأسا، أن يلبس الرجل الثوب بخمسين درهما، يعني الطيلسان»." (١)

"٢٤٩٨٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سليمان بن حرب، قال: حدثنا جرير بن حازم، عن يعلى بن حكيم، عن سليمان بن أبي عبد الله، قال: " أدركت المهاجرين الأولين يعتمون بعمائم كرابيس سود، وبيض، وحمر، وخضر، وصفر، يضع أحدهما العمامة على رأسه، ويضع القلنسوة فوقها، ثم يدير العمامة هكذا ، يعنى: على كوره لا يخرجها من تحت ذقنه "." (٢)

" ٢٤٩٩١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية، عن هشام بن عروة، قال: «رأيت على ابن الزبير قلنسوة لها رق يعني برطلة»." (٣)

"٢٥٠٦٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الفضل بن دكين، عن زهير، عن أبي إسحاق عن أبي جحيفة، قال: «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه منه بيضاء يعني عنفقته»." (٤)

" ٢٥٠٩٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عيسى بن يونس، عن أسامة، قال: كان عمر بن عبد العزيز: «إذا كان يوم الجمعة بعث الأحراس فيأخذون بأبواب المسجد، ولا يجدون رجلا موفر الشعر يعني مبذر الشعر إلا جزوه»." (٥)

"٢٥٢٠٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، عن شعبة، عن حماد، عن إبراهيم، قال: " لا بأس بالتمثال في حلية السيف، ولا بأس بها في سماء البيت، إنما يكره منها ما ينصب نصبا ، يعني: الصورة "." (٦)

"٢٥٢١٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا كثير بن هشام، قال: حدثنا جعفر بن برقان، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين: الصماء، وهو أن يلتحف في

<sup>(</sup>۱) مصنف ابن أبي شيبة ٥/٤/٥

<sup>(</sup>۲) مصنف ابن أبي شيبة ١٨١/٥

<sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبي شيبة ١٨١/٥

<sup>(</sup>٤) مصنف ابن أبي شيبة ٥/١٨٧

<sup>(</sup>٥) مصنف ابن أبي شيبة ١٩٠/٥

<sup>(</sup>٦) مصنف ابن أبي شيبة ٥/٩٩٥

الثوب الواحد يرفع جانبه عن منكبه ليس عليه ثوب غيره، ويحتبي الرجل بالثوب الواحد ليس بين فرجه وبين السماء شيء " يعني: سترا "." (١)

"٢٥٢٤٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن هبيرة، عن علي، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب، وعن الميثرة يعني الحمراء»." (٢)

" ٢٥٢٨٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس، عن عاصم، عن أبي بردة، عن علي، قال: " نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتختم في هذه، وهذه ، يعنى: السبابة، والوسطى "

٢٥٢٨٤ - حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا ابن علية، عن ليث، قال: كان إبراهيم يكرهه." (٣)

"٢٥٣٨٧ – حدثنا ابن عيينة، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، أن عبد الرحمن، عاد أبا الرداد، فقال: خيرهم وأوصلهم أبو محمد – يعني ابن عون – سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: " قال الله: أنا الله، وأنا الرحمن، وهي الرحم، شققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها، وصلته، ومن قطعها بتته "." (٤)

"٢٥٤٣٥ - حدثنا أبو معاوية، عن أبي مالك الأشجعي، عن زياد بن حدير، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من ولدت له ابنة فلم يئدها، ولم يهنها، ولم يؤثر ولده عليها يعني الذكور أدخله الله الجنة»." (٥)

"٢٥٤٣٦ - حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن الرقاشي، عن أنس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من كان له ابنتان أو أختان فأحسن إليهما ما صحبتاه كنت أنا وهو في الجنة كهاتين»: يعني السبابة والوسطى." (٦)

<sup>(</sup>۱) مصنف ابن أبي شيبة ۲۰۱/٥

<sup>(</sup>۲) مصنف ابن أبي شيبة ۲۰۳/٥

<sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبي شيبة ٥/٧٦

<sup>(</sup>٤) مصنف ابن أبي شيبة ٥/٢١٧

<sup>(</sup>٥) مصنف ابن أبي شيبة ٢٢١/٥

<sup>(</sup>٦) مصنف ابن أبي شيبة ٥/٢٢١

" ٢٥٤٥٠ - حدثنا شبابة، عن شعبة، عن عبيد الله بن عمر، عن عبد الله بن الشماس، قال: " أم سلمة فوجدتها نائمة - يعنى: بعد الصبح "." (١)

"ه ۲ ه ۲ ه ۲ - حدثنا ابن مهدي، عن سفيان، عن عمران يعني ابن مسلم، قال: «رأيت أنسا واضعا إحدى رجليه على الأخرى»." (۲)

"٢٥٦٨٦" - حدثنا ابن علية، عن أبي حيان، عن عبد الرحمن الرحال، قال: كان الربيع بن خثيم إذا رد السلام، يقول: «وعليكم، يعنى ينوي الرد على ما سلم عليه»." (٣)

"٢٥٦٨٨ - حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، قال: " إذا رد الرجل فليقل: وعليكم - يعنى: معه الملائكة "." (٤)

"٢٥٧٠١ - حدثنا يحيى بن آدم ، عن حسن ، عن مجالد ، قال: كان يسلم على عمر «السلام عليك يا أمير المؤمنين ، السلام عليكم» - يعنى: على من عنده." (٥)

"٣٠٠٥٣ - حدثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن إبراهيم قال: " إذا سلم الرجل على الرجل ، وإن كان وحده ، فليقل: السلام عليكم " يعنى: معه الملائكة." (٦)

"٢٥٩٦٤ - حدثنا وكيع، عن عمران بن حدير، قال: سمعت عكرمة، يقول: «من استمع إلى حديث قوم، وهم له كارهون، صب في أذنه الآنك يوم القيامة، يعني الرصاص»." (٧)

"٢٥٩٩٦ - حدثنا أبو بكر بن عياش، عن عاصم، عن أبي وائل، قال: «إذا عطست وأنت وحدك فرد على من معك ، يعني من الملائكة»." (^)

<sup>(</sup>۱) مصنف ابن أبي شيبة ٢٢٢/٥

<sup>(</sup>۲) مصنف ابن أبي شيبة ٥/٢٢

<sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبي شيبة ٥/٢٤٣

<sup>(</sup>٤) مصنف ابن أبي شيبة ٥/٢٤٣

<sup>(</sup>٥) مصنف ابن أبي شيبة ٥/٤٢

<sup>(</sup>٦) مصنف ابن أبي شيبة ٥/٥

<sup>(</sup>۷) مصنف ابن أبي شيبة ٥/٢٦٧

<sup>(</sup>٨) مصنف ابن أبي شيبة ٥/٠٧٠

" ٢٦٠٤٨ - حدثنا سفيان بن عيينة، عن هشام، قال: سمعت أبي، يقول: " تركتها - يعني: عائشة قبل أن تموت بثلاث سنين، وما رأيت أحدا أعلم بكتاب الله ولا بسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بشعر ولا فريضة منها "." (١)

"٢٦١٢٧ - حدثنا سريج بن النعمان، قال: حدثنا فليح، عن أبي طوالة عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر، عن سعيد بن يسار، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا، لم يجد عرف الجنة يوم القيامة» يعني ريحها." (٢)

"٢٦١٨٧ - حدثنا غندر، قال: حدثنا شعبة، عن عبد الملك بن ميسرة، عن كردوس، قال: كان يقص، قال: حدثني رجل، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «لأن أجلس في مثل هذا المجلس أحب إلي من أن أعتق أربع رقاب يعني القصص»." (٣)

"٢٦١٩١ - حدثنا معاوية بن هشام، قال: حدثنا سفيان، عن سعيد الجريري، عن أبي عثمان، قال: كتب عامل لعمر بن الخطاب إليه أن هاهنا قوما يجتمعون فيدعون للمسلمين وللأمير، فكتب إليه عمر: «أقبل وأقبل بهم معك»، فأقبل، وقال عمر للبواب: «أعد لي سوطا»، فلما دخلوا على عمر أقبل على أميرهم ضربا بالسوط، فقال: يا عمر، إنا لسنا أولئك الذين يعني أولئك قوم يأتون من قبل المشرق." (٤) "٢٦٢٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدة بن سليمان، عن إسماعيل، عن أكيل، قال: قال إبراهيم: «ما أحد ممن يذكر أرجى في نفسي أن يسلم منه يعني إبراهيم التيمي، ولوددت أنه يسلم منه كفافا لا عليه ولا له»." (٥)

"٣٦٢٣٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة، عن عوف، عن الحسن، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من سبقه بصره إلى البيوت فقد دمر» يعني دخل." (٦)

<sup>(</sup>۱) مصنف ابن أبي شيبة ٢٧٦/٥

<sup>(</sup>۲) مصنف ابن أبي شيبة ٥/٥ ٢

<sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبي شيبة ٥/٠٥

<sup>(</sup>٤) مصنف ابن أبي شيبة ٥/٠٥

<sup>(</sup>٥) مصنف ابن أبي شيبة ٢٩١/٥

<sup>(</sup>٦) مصنف ابن أبي شيبة ٥/٩٤

"٢٦٢٨٦" - حدثنا ابن فضيل، عن حبيب بن أبي عمرة، عن منذر الثوري، قال: سأل رجل ابن الحنفية عن الحبن، فقال: «يا جارية، اذهبي بهذا الدرهم فاشتري به بنيرا، فاشترت به بنيرا، ثم جاءت به يعني الحبن»." (١)

" ٢٦٣٥٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة، قال: حدثنا إسماعيل، عن قيس، قال: سمعت سعدا، يقول: «اتقوا هذي الملاعن» ثم قال إسماعيل: يعني التحشيش على ظهر الطريق." (٢)

"٢٦٤٤٨" - حدثنا معتمر بن سليمان، عن كهمس، عن عبد الله بن مسلم، عن أبيه، قال: كل الكتاب أكره، قال: أراه يعني ماكان فيه من ذكر الله، قلت لمعتمر: يعني الخاتم؟ قال: نعم "." (٣)

"٢٦٥١٦" - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة: «أنه كان إذا رأى من أصحابه هشاشا - يعني انبساطا - ذكرهم»." (٤)

"٢٦٦٥٨ - حدثنا وكيع، عن إبراهيم بن نافع، عن سليمان الأحول، عن طاوس، قال: " إنا لنغرق النمل بالماء ، يعنى: إذا آذتنا "." (٥)

"٢٦٨٧٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر، عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء: حلق الرأس له وزن يعني أرش، قال: «لم أعلم»." (٦)

" ٢٦٩٦١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة، عن جرير بن حازم، عن قتادة، قال: «إذا انجبرت الترقوة، ففيها أربعة أبعرة يعني مثل بالوجود». " (٧)

"٢٦٩٨٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، عن شعبة، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هذه وهذه سواء، يعني الخنصر والإبهام»." (^)

<sup>(</sup>۱) مصنف ابن أبي شيبة ۹/٥

<sup>(</sup>۲) مصنف ابن أبي شيبة ٥/٣٠٦

<sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبي شيبة ٥/٥

<sup>(</sup>٤) مصنف ابن أبي شيبة ٥/٢٦

<sup>(</sup>٥) مصنف ابن أبي شيبة ٥/٣٣٧

<sup>(</sup>٦) مصنف ابن أبي شيبة ٥/٧٥٣

<sup>(</sup>۷) مصنف ابن أبي شيبة ٥/٥٣

<sup>(</sup>٨) مصنف ابن أبي شيبة ٥/٣٦٧

"٥٠ ٢٧١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن جابر، عن عامر، عن مسروق: " في اليد الشلاء إذا قطعت: حكم، وفي الضرس: حكم، يعنى: المأكول "." (١)

"٢٧٣٦٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان، عن أبي قيس، عن هزيل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الرجل جبار» يعني هدرا." (٢)

"٤٠٥٠٤ – حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، قال: قلت للعيد بن المسيب: كم في هذه من المرأة الخنصر؟ فقال: «عشر من الإبل» قال: قلت: في هذين ـ يعني الثلاثة ـ قال: «ثلاثون» هذين ـ يعني الثلاثة ـ قال: «ثلاثون» قال: قلت: ففي هؤلاء ـ يعني الثلاثة ـ قال: «ثلاثون» قال: قلت: ففي هؤلاء وأومأ إلى الأربع، قال: «عشرون» قال: قلت: حين آلمت جراحها، وعظمت مصيبتها كان الأقل لأرشها قال: «أعراقي أنت؟» قال: قلت: «عالم متثبت أو جاهل متعلم» قال: يا ابن أخي، السنة "." (٣)

"٢٧٥٦٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر، عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء: يرث الإخوة من الأم - يعني من العقل - قال: «نعم»." (٤)

"٢٧٦٨٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن عبيد بن عمير، قال: «يعمد الرجل الأيد - يعني الشديد - إلى الصخرة أو إلى الخشبة فيشدخ بها رأس الرجل، وأي عمد أعمد من هذا؟»." (٥)

"٩٠٠٩ – حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد، عن حجاج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن حويصة، ومحيصة ابني مسعود، وعبد الله، وعبد الرحمن ابني فلان، خرجوا يمتارون بخيبر، فعدي على عبد الله فقتل، قال: فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «تقسمون بخمسين فتستحقون»، قالوا: يا رسول الله كيف نقسم ولم نشهد؟، قال: «فتبرئكم يهود - يعني يحلفون -» قال: فقالوا: يا رسول الله إذن تقتلنا اليهود، قال: «فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده» وقال: أخبرني يحيى بن سعيد، عن ابن يسار عن النبي عليه السلام نحو هذا إلا أنه قال: «ذهب

<sup>(</sup>۱) مصنف ابن أبي شيبة ٥/٣٧٧

<sup>(</sup>۲) مصنف ابن أبي شيبة ٥/٠٠٠

<sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبي شيبة ٥/٢٤

<sup>(</sup>٤) مصنف ابن أبي شيبة ٥/٨/٤

<sup>(</sup>٥) مصنف ابن أبي شيبة ٥/٨٤

عبد الرحمن أخو المقتول يتكلم» فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «الكبر الكبر فتكلم الكبير» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تقسمون بخمسين» قال فقالوا: يا رسول الله «كيف نقبل أيمان قوم كفار» قال: «فوداه النبي صلى الله عليه وسلم من عنده»." (١)

"٢٧٨٢٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا ابن عون، عن ابن سيرين، عن شريح، أنه قال في القسامة: «أوثمهم وأنا ٦ أعلم؟ - يعني استحلفهم - ما قتلنا ولا علمنا قاتلا»." (٢)

"٢٧٩٦٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا عمران بن حدير، عن أبي مجلز، قال: «قلت لرجل وهو على مقتله يعني مهلكه جسير أو حائط، فأعد أنفه فصرع غرمته»." (٣)

"۲۸۰۷۲ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك، عن جابر، عن عامر، قال: «يقتص لبعضهم من بعض، ثم تقام الحدود يعني في القوم يجرح بعضهم بعضا»." (٤)

" ۲۸۱۶۰ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الفضل بن دكين، عن حسن، عن منصور، عن إبراهيم، قال: «لا يقطع حتى يعقل» يعتلم." (٥)

"٢٨٥١٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي عدي، عن داود، قال: قال مسروق: «يرجم وترجم الحجارة التي رجم بها، ويعفى أثره يعني في الذي يأتي البهيمة»." (٧)

<sup>(</sup>۱) مصنف ابن أبي شيبة ٥/١٤٤

<sup>(</sup>۲) مصنف ابن أبي شيبة ٥/٤٤٣

<sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبي شيبة ٥/٥٥

<sup>(</sup>٤) مصنف ابن أبي شيبة ٥/٢٧٤

<sup>(</sup>٥) مصنف ابن أبي شيبة ٥/٠٨٠

<sup>(</sup>٦) مصنف ابن أبي شيبة ٤٨٣/٥

<sup>(</sup>٧) مصنف ابن أبي شيبة ٥١٣/٥

"٢٨٥٩٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم، عن إسماعيل الحنفي، عن أبو رزين، قال: سمعت ابن عباس، يقول: «أيعجز أمراؤنا هؤلاء أن يقطعوا كما قطع هذا الأعرابي، يعني نجدة فلقد قطع فما أخطأ، يقطع الرجل ويذر عاقبها»." (١)

" ٢٨٦١٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عيسى بن يونس، عن معمر، عن الزهري، قال: «أتي مروان بن الحكم بقوم يختفون القبور يعني ينبشون فضربهم ونفاهم وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون»." (٢)

"٢٨٦٣٩ – حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، عن محمد بن مسلم، عن إبراهيم بن ميسرة، قال: حدثني الرضا يعني طاوسا، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من مثل بالشعر فليس منا»." (٦)
" ٢٨٦٨٥ – حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد الأحمر، عن محمد بن عجلان، عن زيد بن أسلم: أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد أصاب حدا، فأتي بسوط جديد شديد، فقال: «دون هذا» فأتي بسوط منكسر منتشر، فقال: «فوق هذا» فأتي بسوط قد ركب يعني: قد لين، فقال: «هذا»."

"٢٨٧٦٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، عن إسرائيل، عن جابر، عن عامر، عن ابن أبزى، عن أبي بكر، قال: " أتى ماعز بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم، فأقر عنده ثلاث مرات، فقلت: إن أقررت عنده الرابعة: فأمر به فحبس، يعني ترجم "." (٥)

"۲۸۸۳۳ – حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مبارك، عن حماد بن سلمة، عن قتادة، عن يحيى بن يعمر، قال: «إن كان قد أقر، فقد أنكر يعنى الذي يقر بالحد ثم يرجع»." (٦)

"٢٨٩٧٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص، عن الأعمش، عن القاسم، عن أبيه: أن عليا «قطع يد سارق فرأيتها معلقة يعني في عنقه»." (٧)

<sup>(</sup>۱) مصنف ابن أبي شيبة ٥٢١/٥

<sup>(</sup>۲) مصنف ابن أبي شيبة ٥٢٣/٥

<sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبي شيبة ٥٢٦/٥

<sup>(</sup>٤) مصنف ابن أبي شيبة ٥٣٠/٥

<sup>(</sup>٥) مصنف ابن أبي شيبة ٥٣٨/٥

<sup>(</sup>٦) مصنف ابن أبي شيبة ٥٤٦/٥

<sup>(</sup>٧) مصنف ابن أبي شيبة ٥٦١/٥

"۲۹۰۳۷ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، عن ابن علاثة محمد بن عبد الله قذف رجل رجلا فرفعه إلى عمر بن عبد العزيز، فادعى القاذف البينة على ما قال له بأرمينية يعني غيبا، قال:، قال عمر بن عبد العزيز: «الحد لا يؤخر، لكن إن جئت ببينة قبلت شهادتهم»." (١)

"۲۹۰٦۷ – حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا عباد بن منصور، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: «فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما – يعني المتلاعنين – وقضى أن لا بيت لها عليه، ولا قوت من أجل أنهما يتفرقان من غير طلاق، ولا متوفى عنها، وقضى أن لا يدعى لأب، ولا ترمى هي ولا يرمى ولدها، ومن رماها أو رمى ولدها فعليه الحد»." (۲)

" ٢٩٠٨٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شبابة بن سوار، قال: حدثنا ابن أبي ذئب، عن أبي المعتمر بن عمرو بن رافع، عن ابن خلدة الأنصاري،، قال: جيء بأبي هريرة في صاحب لنا أصيب بهذا الدين، يعني أفلس، فقال: «قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجل مات، أو أفلس، أن صاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده، إلا أن يترك صاحبه وفاء»." (٣)

" ٢٩١٩٠ - حدثنا الفضل بن دكين، قال: حدثنا سفيان، عن عمرو بن مرة، عن أبي الحسن يعني هلال بن يساف، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن في الجمعة لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله فيها شيئا إلا أعطاه»، فقال رجل: يا رسول الله ماذا أسأله؟، قال: «سل الله العافية في الدنيا والآخرة»." (٤)

"٢٩٢٥٧ - حدثنا وكيع، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي، أنه كان يقول: «اللهم تم نورك فهديت فلك الحمد، وعظم حلمك فعفوت فلك الحمد، وبسطت يدك فأعطيت فلك الحمد، ربنا وجهك أكرم الوجوه، وجاهك خير الجاه، وعطيتك أفضل العطية وأهنؤها، تطاع ربنا فتشكر، وتعصى ربنا فتغفر، تجيب المضطر، وتكشف الضر، وتشفي السقيم، وتنجي من الكرب، وتقبل التوبة، وتغفر الذنب لمن شئت، لا يجزئ آلاءك أحد، ولا يحصي نعماءك قول قائل». يعني: يقول بعد الصلاة." (٥)

<sup>(</sup>١) مصنف ابن أبي شيبة ٦/٦

<sup>(</sup>۲) مصنف ابن أبي شيبة ۲۰/٦

<sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبي شيبة ٢/٦

<sup>(</sup>٤) مصنف ابن أبي شيبة ٢٤/٦

<sup>(</sup>٥) مصنف ابن أبي شيبة ٣٢/٦

"۲۹۲۷۳ - حدثنا ابن نمير، عن موسى بن أسلم، عن عمرو بن مرة، رفعه قال: «من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته فوق ما أعطي السائلين»، يعني الرب تبارك وتعالى." (١)

" ٢٩٤٢٣ - حدثنا غندر، عن شعبة، عن منصور، عن طلق بن حبيب، عن عبد الله بن عمرو، قال: «لأن أقولها، يعني سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، أحب إلي من أن أحمل على عدتها من خيل بأرسانها»." (٢)

" ٢٩٥٣٧ - حدثنا وكيع، عن مسعر، عن سعيد بن أبي بردة، عن أبيه، قال: سمعت ابن عمر يقول: «رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين»، فلما صلى قال: «ما صليت صلاة إلا وأنا أرجو أن تكون كفارة لما أمامها». يعنى: قالها وهو راكع." (٣)

"٢٩٦٠٤" - حدثنا أبو خالد الأحمر سليمان بن حيان، عن محمد بن عجلان، عن سعيد بن أبي سعيد، عن عقبة بن عامر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما سأل سائل ولا استعاذ مستعيذ بمثلها». يعني المعوذتين. " (٤)

" ۲۹۲۲۸ - حدثنا وكيع، عن موسى بن عبيدة، عن وهب بن وهب، عن سعيد بن المسيب، عن عمر، أنه كان يقول إذا استلمه يعني الحجر: «آمنت بالله، وكفرت بالطاغوت»." (٥)

"٢٩٦٦٧ - حدثنا وكيع، عن عمران بن حدير، عن أبي مجلز، عن ابن عمر، قال: «أيها الناس إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا». يعني رفع الصوت في الدعاء." (٦)

" ٢٩٦٧٧ - حدثنا سهل بن يوسف، عن حميد، قال: سئل أنس: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه يعني في الدعاء؟، فقال: نعم، شكا الناس إليه ذات جمعة، فقالوا: يا رسول الله قحط المطر، وأجدبت الأرض وهلك المال، فرفع يديه حتى رأيت بياض إبطيه "." (٧)

<sup>(</sup>۱) مصنف ابن أبي شيبة ٦٤/٦

<sup>(</sup>۲) مصنف ابن أبي شيبة ٦/٥٥

<sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبي شيبة ٩/٦

<sup>(</sup>٤) مصنف ابن أبي شيبة ٦/٨٧

<sup>(</sup>٥) مصنف ابن أبي شيبة ٨١/٦

<sup>(</sup>٦) مصنف ابن أبي شيبة ٨٥/٦

<sup>(</sup>٧) مصنف ابن أبي شيبة ٦/٦٨

"٢٩٦٨٣" - حدثنا وكيع، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن التميمي، عن ابن عباس، قال: «هو الإخلاص»، يعنى الدعاء بإصبع." (١)

"٢٩٦٨٤" - حدثنا ابن علية، عن سلمة بن علقمة، عن محمد بن كثير بن أفلح قال: صليت، قال: فلما كان في آخر القعدة قلت هكذا، أشار ابن علية بإصبعيه، فقبض ابن عمر هذه ". يعني اليسرى." (٢) "٨٩٦٨ - حدثنا أبو خالد الأحمر، عن ابن عجلان، عن سليمان بن أبي يحيى قال: «كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ بعضهم على بعض»، يعني الإشارة بإصبع في الدعاء." (٣) "٢٩٧٠٨ - حدثنا ابن فضيل، عن عطاء بن السائب، عن أبي عبد الرحمن قال: علمنا ابن مسعود أن نقول في القنوت يعني في الوتر: «اللهم إنا نستعينك، ونستغفرك، ونثني عليك، ولا نكفرك، ونخلع، ونترك من يفجرك، اللهم إياك نعبد، ولك نصلي، ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، ونرجو رحمتك، ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق»." (٤)

" ۲۹۹۲۳ - حدثنا إسحاق بن سليمان، عن معاوية بن يحيى، عن يونس بن ميسرة الجبلاني، عن أم الدرداء، قالت: «إني لأحب أن أقرأه كما أنزل»، يعني إعراب القرآن. " (٥)

"۲۹۹٦٠ - حدثنا جعفر بن عون، قال: أخبرنا إبراهيم بن إسماعيل الأنصاري، قال: أخبرنا ابن شهاب، عن عبيد بن السباق، أن عثمان قال: «إنما نزل بلسان قريش»، يعني القرآن. " (٦)

"۲۹۹۲٥ – حدثنا زيد بن حباب، عن جرير بن حازم، عن عكرمة بن خالد، قال: «نزل القرآن بلساننا»، يعني قريشا." (۷)

"٣٠٠٦٤ - حدثنا هشيم، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: «جمعت المحكم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم»، يعني: المفصل." (٨)

<sup>(</sup>۱) مصنف ابن أبي شيبة ۲/۸۸

<sup>(</sup>۲) مصنف ابن أبي شيبة ۲/۸۸

<sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبي شيبة ٦/٨٨

<sup>(</sup>٤) مصنف ابن أبي شيبة ٨٩/٦

<sup>(</sup>٥) مصنف ابن أبي شيبة ٦/١١٧

<sup>(</sup>٦) مصنف ابن أبي شيبة ٦/٠٦

<sup>(</sup>۷) مصنف ابن أبي شيبة ١٢١/٦

<sup>(</sup>٨) مصنف ابن أبي شيبة ١٣٢/٦

"٣٠٠٧٦ - حدثنا عبيد الله، قال: أخبرنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي عبيدة، عن أبيه، قال: "كان يقرأ القرآن فيمر بالآية فيقول للرجل: خذها فوالله لهي خير مما على الأرض من شيء "، قال: فيرى الرجل أنما يعني تلك الآية حتى يفعله بالقوم كلهم." (١)

" ٣٠٠٩ - حدثنا ابن مهدي، عن سفيان، عن الأعمش، عن عمرو بن مرة، عن عبد الله بن سلمة، قال: قال حذيفة: «ما تقرءون ربعها»، يعنى: براءة. " (٢)

"٣٠١٧٠ - حدثنا أبو أسامة، عن شعبة، عن عبد الملك بن ميسرة، قال: سمعت النزال يقول: قال عبد الله: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: «إن من قبلكم اختلفوا فيه فأهلكهم فلا تختلفوا فيه»، يعنى: القرآن." (٤)

"٣٠٢٠٦" - حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان، عن الأعمش، عن إبراهيم، قال: قلت للأسود: من القرآن هما؟، قال: «نعم»، يعنى: المعوذتين." (٥)

"٣٠٢٦٩ – حدثنا ابن مهدي، وقبيصة، عن سفيان، عن عاصم، عن زر، عن حذيفة، قال: «تقولون سورة التوبة وهي سورة العذاب»، يعني براءة." (٦)

"٣٠٣٥٤ - حدثنا أبو بكر بن عياش، عن الأجلح، عن الشعبي، قال: «أشهد أنه مؤمن بالطاغوت كافر بالله»، يعنى: الحجاج." (٧)

"٣٠٣٦٣ - حدثنا وكيع، قال: حدثنا الأعمش، عن جامع بن شداد، عن الأسود بن هلال المحاربي، قال: قال لي معاذ: «اجلس بنا نؤمن ساعة»، يعني: نذكر الله." (^)

<sup>(</sup>۱) مصنف ابن أبي شيبة ١٣٣/٦

<sup>(</sup>۲) مصنف ابن أبي شيبة ٦/٣٥

<sup>(</sup>۳) مصنف ابن أبي شيبة ٦/٦٣٦

<sup>(</sup>٤) مصنف ابن أبي شيبة ٦/٢٦

<sup>(</sup>٥) مصنف ابن أبي شيبة ٦/٦

<sup>(</sup>٦) مصنف ابن أبي شيبة ٦/٢٥١

<sup>(</sup>۷) مصنف ابن أبي شيبة ١٦٣/٦

<sup>(</sup>٨) مصنف ابن أبي شيبة ٦٦٤/٦

"٣٠٣٨٧" – حدثنا أبو معاوية ، عن عاصم ، عن أبي عثمان ، عن سلمان قال: فيقال له: «سل تعطه» يعني النبي صلى الله عليه وسلم " فاشفع تشفع وادع تجب ، فيرفع رأسه فيقول: أمتي أمتي مرتين أو ثلاثا " ، فقال سلمان: «في كل من في قلبه مثقال حبة حنطة من إيمان ، أو مثقال شعيرة من إيمان ، أو مثقال حبة خردل من إيمان» ، قال سلمان: «فذلك المقام المحمود»." (١)

"٣٠٣٨٩ - حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا محمد بن عمرو، عن عباد بن عبد الله بن الزبير ، عن أبيه ، عن عائشة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ، ولا يشرب يعني الخمر حين يشرب وهو مؤمن فإياكم إياكم»."

"٣٠٥٢٥" - حدثنا ابن فضيل، عن أبي سنان، عن عبد الله بن شداد، أنه سمع قوما يذكرون رؤيا وهو يصلي، فلما انصرف سألهم عنها فكتموه فقال: «أما إنه جاء تأويل رؤيا يوسف بعد أربعين» يعني سنة." (٣)

"٣٠٥٣٩ – حدثنا حسين بن علي، عن مجمع قال: دخل عبد الرحمن بن أبي ليلى على الحجاج فقال لجلسائه: إذا أردتم أن تنظروا إلى رجل يسب أمير المؤمنين عثمان فهذا عندكم – يعني عبد الرحمن بن أبي ليلى – قال: فقال: «معاذ الله أيها الأمير أن أكون أسب عثمان، إنه ليحجزني عن ذلك آيات في كتاب الله قال الله»: ﴿للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون [الحشر: ٨] قال: «فكان عثمان منهم» –[١٨٦] –، قال: ثم قال: ﴿والذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم ﴿فكان أبي منهم» ﴿والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ﴿فكنت منهم»، قال: صدقت." (٤)

"٣٠٥٤١" - حدثنا حسين بن علي، عن أبي موسى، قال: قال المغيرة بن شعبة لعلي: «اكتب إلى هذين الرجلين بعهدهما إلى الكوفة والبصرة» - يعني الزبير وطلحة -، «واكتب إلى معاوية بعهده إلى

<sup>(</sup>۱) مصنف ابن أبي شيبة ١٦٦/٦

<sup>(</sup>۲) مصنف ابن أبي شيبة ٦/٧٦

<sup>(</sup>۳) مصنف ابن أبي شيبة ١٨٣/٦

<sup>(</sup>٤) مصنف ابن أبي شيبة ٦/٥٨٦

الشام، فإنه سيرضى منك بذلك»، قال: قال علي: لم أكن أعطي الريبة في ديني، قال: فلما كان بعد، لقي المغيرة معاوية، فقال له معاوية: أنت صاحب الكلمة؟ قال: «نعم، أما والله ما وقى شرها إلا الله»." (١)

" ٢٠٥٤٤ - حدثنا حسين بن علي، عن الوليد بن علي، عن زيد بن أسلم قال: «ما جالست في أهل بيته مثله» - يعنى الحسن -. " (٢)

"٣٠٥٤٧" - حدثنا عبيد الله قال: أخبرنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن الأسود قال: قلت لعائشة: إن رجلا من الطلقاء يبايع له - يعني معاوية -، قالت: «يا بني، لا تعجب هو ملك الله يؤتيه من يشاء»."
(٣)

"، ٣٠٥٥٠ - حدثنا ابن علية قال: قال لي الحسن: «ألا تعجب من سعيد بن جبير دخل علي فسألني عن قتال الحجاج ومعه بعض الرؤساء» - يعني أصحاب ابن الأشعث -." (٤)

"٣٠٥٨٩ - حدثنا وكيع عن سفيان عن أبيه عن منذر عن ابن الحنفية قال: «لو أن عليا أدرك أمرنا هذا ، كان هذا موضع رحله يعني الشعب»." (٥)

"٣٠٦٦٩ - حدثنا عبد الله بن إدريس عن حصين عن عمر بن جاوان عن الأحنف بن قيس قال: «قدمنا المدينة ونحن نريد الحج» ، قال الأحنف: " فانطلقت فأتيت طلحة والزبير فقلت: ما تأمرانني به وترضيانه وترضيانه لي ، فإني ما أرى هذا إلا مقتولا " يعني عثمان ، قالا: نأمرك بعلي ، قلت: «تأمرانني به وترضيانه لي» ، قالا: نعم ، " ثم انطلقت حاجا حتى قدمت مكة ، فبينا نحن بها إذ أتانا قتل عثمان ، وبها عائشة أم المؤمنين ، فلقيتها فقلت: ما تأمرينني به أن أبايع " ، قالت: علي ، قلت: «أتأمرين به وترضينه؟» قالت: نعم ، «فمررت على علي بالمدينة فبايعته ، ثم رجعت إلى البصرة وأنا أرى أن الأمر قد استقام ، فبينا أنا كذلك إذ أتاني آت» فقال: هذه عائشة أم المؤمنين وطلحة والزبير قد نزلوا جانب الحربية ؛ قال فقلت: «ما جاء بهم؟» قالوا: أرسلوا إليك يستنصرونك على دم عثمان ، قتل مظلوما ، قال: «فأتاني أفظع أمر ما أتاني قط» ، قال: قلت: «إن خذلان هؤلاء ومعهم أم المؤمنين وحواري رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر وقد أمروني لبيعته لشديد» ، قال: «فلما

<sup>(</sup>۱) مصنف ابن أبي شيبة ٦/٦/٦

<sup>(</sup>۲) مصنف ابن أبي شيبة ١٨٦/٦

<sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبي شيبة ٦/٦٦

<sup>(</sup>٤) مصنف ابن أبي شيبة ١٨٧/٦

<sup>(</sup>٥) مصنف ابن أبي شيبة ١٩١/٦

أتيتهم» قالوا: جئنا نستنصرك على دم عثمان ؛ قتل مظلوما ، قال: قلت: " يا أم المؤمنين ، أنشدك بالله ، أقلت؟: ما تأمرينني؟ " فقالت: على ، فقلت: «تأمرينني به وترضينه لي؟» قالت: نعم ، ولكنه بدل ، فقلت: " يا زبير ، يا حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يا طلحة ، نشدتكما بالله: أقلت لكما: من تأمراني به ، فقلتما: عليا ، فقلت: تأمراني به وترضيانه لي ، فقلتما: نعم " ، فقالا: نعم ، ولكنه بدل قال: قلت: " لا أقاتلكم ومعكم أم المؤمنين وحواري رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أقاتل ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرتموني ببيعته ، اختاروا منى ثلاث خصال: إما أن تفتحوا لى باب الجسر فألحق بأرض الأعاجم حتى يقضى الله من أمره ما قضى ، أو ألحق بمكة فأكون بها حتى يقضى الله من أمره ما قضى ، أو أعتزل لك فأكون قريبا " ، فقالوا: نرسل إليك ، فائتمروا فقالوا: نفتح له باب الجسر فليلحق به المنافق والخاذل ، أو يلحق بمكة فيتعجلكم في قريش ويخبرهم بأخباركم ، ليس ذلك برأي ، اجعلوه ههنا قريبا حيث تطأون صماخه وينظرون إليه ، فاعتزل بالجلحاء من البصرة واعتزل معه زهاء ستة آلاف ، ثم التقى القوم ، فكان أول قتيل طلحة وكعب بن سور معه المصحف ، يذكر هؤلاء وهؤلاء حتى قتل منهم من قتل ، وبلغ الزبير صفوان من البصرة كمكان القادسية منكم ، فلقيه النضر: رجل من بني مجاشع ، فقال: أين تذهب يا حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إلى فأنت في ذمتي ، لا يوصل إليك ، فأقبل معه ؟ فأتى إنسان الأحنف فقال: هذا الزبير قد لحق صفوان، قال: " فما جمع بين المسلمين حتى ضرب بعضهم حواجب بعض بالسيوف ، ثم لحق ببنيه وأهله ، قال: فسمعه عمير بن جرموز وغواة من غواة بني تميم وفضالة بن حابس ونفيع فركبوا في طلبه فلقوه مع النضر ، فأتاه عمير بن جرموز من خلفه وهو على فرس له ضعيفة ، فطعنه طعنة خفيفة ، وحمل عليه الزبير وهو على فرس له يقال له «ذو الخمار» حتى إذا ظن أنه قاتله نادى صاحبه يا نفيع ، يا فضالة ، فحملوا عليه حتى قتلوه "." (١)

"٣٠٦٣٨" - حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن أبي إسحاق قال: رأيت حجر بن عدي وهو يقول: «بيعتي لا أقيلها ولا أستقيلها ، سماع الله والناس» يعني بقوله المغيرة." (٢)

"٣٠٦٦٤" - حدثنا شريك عن أبي الجويرية الجرمي قال: كنت فيمن صار إلى أهل الشام يوم الحاذر فالتقينا ، فهب الريح عليهم فأدبروا فقتلناهم عشيتنا وليلتنا حتى أصبحنا ، قال: فقال إبراهيم يعني ابن

<sup>(</sup>۱) مصنف ابن أبي شيبة ١٩٧/٦

<sup>(</sup>۲) مصنف ابن أبي شيبة ١٩٨/٦

الأشتر: «قتلت البارحة رجلا وإني وجدت منه ريحا طيبا ، وما أراه إلا ابن مرجانة ، شرقت رجلاه وغرب رأسه ، أو شرق رأسه وغربت رجلاه» ، قال: «فانطلقت فإذا هو والله هو»." (١)

"٣٠٦٧٣" - حدثنا ابن عيينة ، عن داود بن شابور عن مجاهد قال: «لما أجمع ابن الزبير على هدمها خرجنا إلى منى ننتظر العذاب يعني هدم الكعبة»." (٢)

"٣٠٦٨ - حدثنا أبو أسامة قال: حدثنا إسماعيل أخبرنا قيس قال: قال عمر: «ألا تخبروني بمنزلتكم هذين؟ ومع هذا إني لا أسألكما وإني لأتبين في وجوهكم أي المنزلتين خير؟» قال: فقال له جرير: أنا أخبرك يا أمير المؤمنين ، أما إحدى المنزلتين فأدنى نخلة بالسواد إلى أرض العرب ، وأما المنزل الآخر فأرض فارس ، وعليها وحرها وولعها يعني المدائن ؛ قال: فكذبني عمار فقال: كذبت ، فقال عمر: «أنت أكذب» ، ثم قال عمر: «ألا تخبروني عن أميركم هذا أهجري هو؟» قلت: والله لا هو بهجري ولا كان ولا عالم بالسياسة ، فعزله فبعث المغيرة بن شعبة." (٣)

"٣٠٦٨٣" – حدثنا محمد بن الحسن الأسدي قال: أخبرنا يحيى بن المهلب أبو كدينة عن الأعمش قال: ذكروا عند ابن عمر الخلفاء وحب الناس تغييرهم فقال ابن عمر: «لو ولي الناس صاحب هذه السارية ما رضوا به» يعني عبد الملك بن مروان." (٤)

"٣٠٦٨٤" – حدثنا محمد بن الحسن الأسدي قال: حدثنا شريك عن أبي الجحاف عن عبد الرحمن بن أبزى عن علي قال: «إن حمة كحمة العقرب ، فإذا كان ذلك فالحقوا بعمتكم النخلة» يعني السواد." (٥)

"٣٠٦٩٨" – حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا ابن عيينة عن مجالد بن سعيد عن الشعبي قال: لما كان الصلح بين الحسن بن علي وبين معاوية بن أبي سفيان أراد الحسن الخروج يعني إلى المدينة ، فقال له معاوية: ما أنت بالذي تذهب حتى تخطب الناس ، قال الشعبي: فسمعته على المنبر حمد الله وأثنى عليه ثم قال: «أما بعد ، فإن أكيس الكيس التقى ، وإن أعجز العجز الفجور ، وإن هذا الأمر الذي اختلفت

<sup>(</sup>۱) مصنف ابن أبي شيبة ۲۰۱/٦

<sup>(</sup>۲) مصنف ابن أبي شيبة ۲۰۲/٦

<sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبي شيبة ٢٠٣/٦

<sup>(</sup>٤) مصنف ابن أبي شيبة ٢٠٤/٦

<sup>(</sup>٥) مصنف ابن أبي شيبة ٢٠٤/٦

فيه أنا ومعاوية حتى كان لي فتركته لمعاوية ، أو حق كان لامرئ أحق به مني ، وإنما فعلت هذا لحقن دمائكم وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين»." (١)

"٣٠٨٢٢" - حدثنا جرير، عن مغيرة، عن حماد، عن إبراهيم قال: «إذا أوصى بهما فهما من الثلث» يعني الحج والزكاة." (٢)

"٣٠٩١٧" - حدثنا عبد الأعلى، عن برد، عن مكحول، أن معاذ بن جبل قال: «إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم زيادة في حياتكم» يعني الوصية." (٣)

"٣١٠٢٢ - حدثنا يحيى بن آدم، عن الأشجعي، سمع سفيان يقول في رجل أوصى بثلثه لرجلين فيوجد أحدهما ميتا، قال: «يكون للآخر يعني الثلث كله» قال يحيى: وهو القول." (٤)

"٣١١٣٤ – حدثنا وكيع، قال ثنا سفيان، عن رجل، من أهل المدينة عن محمد بن يحيى بن حبان، عن عمه واسع بن حبان، قال: كان ثابت بن الدحداح رجلا أتيا يعني طارئا، وكان في بني أنيف أو في بني العجلان، فمات ولم يدع وارثا إلا ابن أخته أبا لبابة بن عبد المنذر، «فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ميراثه»." (٥)

"٣١٢٠٥ - حدثنا وكيع، عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، قال: قال ابن الزبير: إن الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لو كنت متخذا خليلا لاتخذته خليلا» جعل الجد أبا - يعني أبا بكر."

"٣١٢١٠ - حدثنا ابن مهدي، عن مالك بن أنس، عن الزهري، عن قبيصة بن ذؤيب، أن عمر، «كان يفرض للجد الذي يفرض له الناس اليوم» قلت له: يعنى قول زيد بن ثابت، قال: نعم." (٧)

"٣١٢١٦" - حدثنا قبيصة، عن سفيان، عن زيد بن أسلم، عن عياض، عن أبي سعيد، قال: «كنا نورثه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم - يعني الجد»." (^)

<sup>(</sup>۱) مصنف ابن أبي شيبة ٢٠٥/٦

<sup>(</sup>۲) مصنف ابن أبي شيبة ٦١٨/٦

<sup>(</sup>۳) مصنف ابن أبي شيبة ٢٢٦/٦

<sup>(</sup>٤) مصنف ابن أبي شيبة ٢٣٧/٦

<sup>(</sup>٥) مصنف ابن أبي شيبة ٦/٠٠٦

<sup>(</sup>٦) مصنف ابن أبي شيبة ٢٥٨/٦

<sup>(</sup>۷) مصنف ابن أبي شيبة ٢٥٩/٦

<sup>(</sup>٨) مصنف ابن أبي شيبة ٢٥٩/٦

"٣١٢٣٠ - حدثنا عبد الأعلى، عن داود، عن شهر بن حوشب، عن عبد الرحمن بن غنم، قال: إن أول جد ورث في الإسلام عمر بن الخطاب، فأراد أن يختار المال فقلت له: يا أمير المؤمنين، إنهم شجرة دونك يعني بني بنيه، قال أبو بكر: فهذه في قول عمر وعبد الله وزيد «من ثلاثة أسهم، فللجد الثلث، وما بقي فللإخوة»، وفي قول علي: «من ستة أسهم للجد السدس سهم وللإخوة خمسة أسهم»."

"٣١٢٦٩ - حدثنا وكيع، قال: ثنا إسماعيل، عن الشعبي، قال: حدثني في «أمر الجد ما اجتمع عليه الناس» يعني قول زيد." (٢)

"٣١٣٥٩ - حدثنا عباد، عن عمر بن عامر، عن حماد، عن إبراهيم، قال: «ميراثه كله لأمه يعني ابن الملاعنة، ويعقل عنه عصبتها، وكذلك ولد الزنا، وولد النصراني وأمه مسلمة»." (٣)

"٣١٣٧٩ - حدثنا ابن إدريس، عن أشعث، عن الشعبي، قال: «إذا كان نسبا معروفا موصولا ورث يعني الحميل»." (٤)

"٣١٣٩٣ - حدثنا وكيع، قال: ثنا سفيان، عن عمرو، عن الحسن، قال: «كان المسلمون يطيبون الأهل المرتد ميراثه يعني إذا قتل»." (٥)

"٣١٤٢٧ - حدثنا هشيم، عن أبي بشر، عن عطاء، أن رجلا أعتق غلاما له سائبة، فمات وترك مالا، فسئل ابن مسعود فقال: «إن أهل الإسلام لا يسيبون، إنما كانت تسيب أهل الجاهلية أنت مولاه وولى نعمته وأولى الناس بميراثه، وإن تحرجت من شيء فهاهنا ورثه كثير يعني بيت المال»." (٦)

" ٣١٥٨٠ - حدثنا وكيع، قال: ثنا سفيان، عن قيس بن مسلم، عن محمد بن المنتشر، عن مسروق، قال: كان فينا رجل نازل أقبل من الديلم، فمات وترك ثلاثمائة درهم، فأتيت ابن مسعود، فسألته فقال: «هل له من رحم، أو هل لأحد منكم عليه عقد ولاء؟»، قلنا: لا، قال: «فهاهنا ورثه كثير، يعني بيت المال»." (٧)

<sup>(</sup>۱) مصنف ابن أبي شيبة ٢٦١/٦

<sup>(</sup>۲) مصنف ابن أبي شيبة ٦/٨٦

<sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبي شيبة ٦/٢٧٦

<sup>(</sup>٤) مصنف ابن أبي شيبة ٦/٨٧٦

<sup>(</sup>٥) مصنف ابن أبي شيبة ٢٧٩/٦

<sup>(</sup>٦) مصنف ابن أبي شيبة ٢٨٢/٦

<sup>(</sup>٧) مصنف ابن أبي شيبة ٢٩٦/٦

" ٣١٧١١ - حدثنا حاتم بن إسماعيل عن أنيس بن أبي يحيى عن إسحاق بن سالم عن أبي - [٣١٥] - هريرة قال: خرج علي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: «ادع لي أصحابك» يعني أصحاب الصفة ، فجعلت أتبعهم رجلا رجلا أوقظهم حتى جمعتهم ، فجئنا باب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنا فأذن لنا ، قال أبو هريرة: ووضعت بين أيدينا صحفة فيها صنيع قدر مدي شعير ، قال: فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده عليها فقال: «خذوا بسم الله» ، فأكلنا ما شئنا ثم رفعنا أيدينا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين وضعت الصحفة: «والذي نفس محمد بيده ، ما أمسى في أل محمد طعام غير شيء ترونه» ، فقيل لأبي هريرة: قدر كم كانت حين فرغتم؟ قال: مثلها حين وضعت إلا أن فيها أثر الأصابع." (١)

"٣١٧١٩ – حدثنا ابن نمير عن الأجلح عن ذيال بن حرملة عن جابر بن عبد الله قال: أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر حتى إذا دفعنا إلى حائط من حيطان بني النجار إذا فيه جمل قطم يعني هائجا ، لا يدخل أحد الحائط إلا شد عليه ، قال: فجاء النبي صلى الله عليه وسلم حتى أتى الحائط فدعا البعير فجاء واضعا مشفره في الأرض حتى برك بين يديه ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «هاتوا خطاما» ، فخطمه ودفعه إلى أصحابه ، ثم التفت إلى الناس فقال: «إنه ليس شيء بين السماء والأرض إلا ويعلم أنى رسول الله -[٣١٦] – غير عاصى الجن والإنس»." (٢)

"٣١٨٣٥ – حدثنا أبو أسامة، عن سليمان بن المغيرة، عن حميد بن هلال، قال: قال جندب: قال حذيفة: " لما أرسلت الرسل إلى قوم لوط ليهلكوهم قيل لهم: لا تهلكوهم حتى يشهد عليهم لوط ثلاث مرار، قال: وكان طريقهم على إبراهيم عليه السلام، قال: فأتوا إبراهيم، قال: فلما بشروه بما بشروه قال: فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط [هود: ٧٤]، قال: وكان مجادلته إياهم أنه قال: أرأيتم إن كان فيها خمسون من المسلمين أتهلكونهم؟ قالوا: لا، قال: أفرأيتم إن كان فيها أربعون؟ قال: قالوا: لا، حتى انتهى إلى عشرة أو خمسة – حميد شك في ذلك – قال – [٣٣٦] –: فأتوا لوطا وهو يعمل في أرض له، قال: فحسبهم بشرا، قال: فأقبل بهم خفيا حتى أمسى إلى أهله، قال: فمشوا معه فالتفت إليهم، قال: وما تدرون ما يصنع هؤلاء، قالوا: وما يصنعون؟ فقال: ما من الناس أحد هو أشر منهم، قال: فلبسوا آذانهم عرى ما قال: ومشوا معه، قال: ثم قال: مثل هذا، فأعاد عليهم مثل هذا ثلاث

<sup>(</sup>۱) مصنف ابن أبي شيبة ٦ / ٣١

<sup>(</sup>۲) مصنف ابن أبي شيبة ٦/٥/٦

مرار، قال: فانتهى بهم إلى أهله، قال: فانطلقت امرأته العجوز عجوز السوء إلى قومه، فقالت: لقد تضيف لوط الليلة رجالا ما رأيت رجالا قط أحسن منهم وجوها، ولا أطيب ريحا منهم، قال: فأقبلوا يهرعون إليه فدافعوه الباب حتى كادوا يغلبونه عليه، قال: فأهوى ملك منهم بجناحه، قال: فصفقه دونهم، قال: وعلا لوط الباب وعلوا معه، قال: فجعل يخاطبهم: هوؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون [هود: ٧٨] في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قال: فقالوا: هلقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد [هود: ٢٩]، قال: فقال: هوأ أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد [هود: ٨٠] قال: هقالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك [هود: ٨١] قال: فذاك حين علم أنهم رسل الله، ثم قرأ إلى قوله أليس الصبح بقريب [هود: ٨١] قال: وقال: ملك فأهوى بجناحه هكذا - يعني - شبه الضرب، فما غشيه أحد منهم، تلك الليلة إلا عمي، قال: فباتوا بشر ليلة عميانا ينتظرون العذاب، قال: وسار بأهله حتى سمع أهل عشيه أحد منهم، قال ثم قلبها بهم، قال: فسمعت امرأته - يعني لوطا عليه السلام - الوجبة سماء الدنيا صغاء كلابهم، قال ثم قلبها بهم، قال: فسمعت امرأته - يعني لوطا عليه السلام - الوجبة وهي معه فالتفتت فأصابها العذاب، قال: وتبعت سفارهم بالحجارة "." (١)

"٣١٨٦٢" - حدثنا غندر، عن شعبة، عن سعد بن إبراهيم، قال: سمعت حميد بن عبد الرحمن، يحدث عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " قال - يعني الله عز وجل - لا ينبغي لعبد لي أن يقول: أنا خير من يونس بن متى "." (٢)

"٣١٨٦٥ - حدثنا عفان، قال: ثنا شعبة، عن قتادة، عن أبي العالية، قال: حدثني ابن عم نبيكم صلى الله عليه وسلم: "ليس لعبد أن يقول: صلى الله عليه وسلم: "ليس لعبد أن يقول: أنا خير من يونس بن متى "." (٤)

<sup>(</sup>۱) مصنف ابن أبي شيبة ٣٣١/٦

<sup>(</sup>۲) مصنف ابن أبي شيبة ٣٣٧/٦

<sup>(</sup>۳) مصنف ابن أبي شيبة ٣٣٧/٦

<sup>(</sup>٤) مصنف ابن أبي شيبة ٣٣٧/٦

"٣١٨٧٦ – حدثنا أبو معاوية، قال: ثنا الأعمش، عن المنهال، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: "لما أراد الله أن يرفع عيسى عليه السلام إلى السماء خرج إلى أصحابه وهم اثنا عشر رجلا من غير البيت ورأسه يقطر ماء، فقال لهم: أما إن منكم من سيكفر بي اثنتي عشرة مرة بعد أن آمن بي، ثم قال: أيكم سيلقى عليه شبهي فيقتل مكاني ويكون معي في درجتي، فقام شاب من أحدثهم سنا فقال: أنا، فقال عيسى: اجلس، ثم أعاد عليهم فقام الشاب فقال: أنا، فقال: نعم أنت ذاك، قال: فألقي عليه شبه عيسى، قال: ورفع عيسى عليه السلام من روزنة كانت في البيت إلى السماء، قال: وجاء الطلب من اليهود فأخذوا الشبيه فقتلوه ثم صلبوه، وكفر به بعضهم اثنتي عشرة مرة بعد أن آمن به، فتفرقوا ثلاث فرق، قال: فقال فرقة: كان فينا الله ما شاء، ثم صعد إلى السماء، وهؤلاء -[٣٠٠] - اليعقوبية وقالت فرقة: كان فينا ابن الله ما شاء ثم رفعه الله بأيه، وهؤلاء النسطورية، وقالت فرقة: كان فينا عبد الله ورسوله ما شاء الله، ثم رفعه الله بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عليه فإنقمنت طائفة من بني إسرائيل [الصف: ١٤] بيعني الطائفة التي آمنت في زمن عيسى، فوكفرت طائفة [الصف: ١٤] يعني الطائفة التي كفرت في زمن عيسى فأيدنا الذين آمنوا [الصف: ١٤] في زمان عيسى فعلى عدوهم [الصف: ١٤] "" (١) محمد صلى الله عليه وسلم دينهم على دين الكفار فأصبحوا ظاهرين [الصف: ١٤] "" (١) محمد صلى الله عليه وسلم على دين الكفار فأصبحوا ظاهرين [الصف: ١٤] "" (١)

"٣١٨٨٨" – حدثنا ابن فضيل، عن ليث، عن مجاهد، قال: " لما أصاب داود الخطيئة وإنما كانت خطيئته أنه لما أبصرها أمر بها فعزلها فلم يقربها، فأتاه الخصمان فتسوروا في المحراب، فلما أبصرهما قام إليهما فقال: اخرجا عني، ما جاء بكما إلي؟ فقالا: إنما نكلمك بكلام يسير، إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة وهو يريد أن يأخذها مني، قال: فقال داود عليه السلام: والله إنه أحق أن ينشر منه من لدن هذه إلى هذه يعني من أنفه إلى صدره، فقال الرجل: هذا داود قد فعله فعرف داود عليه السلام إنما يعني بذلك، وعرف ذنبه فخر ساجدا أربعين يوما وأربعين ليلة، وكانت خطيئته مكتوبة في يده، ينظر إليها لكي لا يغفل حتى نبت البقل حوله من دموعه ما غطى رأسه، فنادى بعد أربعين يوما: قرح الجبين وجمدت العين وداود عليه السلام لم يرجع إليه في خطيئة شيء فنودي: أجائع فتطعم أم عريان فتكسى أم مظلوم فتنصر، قان: فنحب نحبة هاج ما يليه من البقل حين لم يذكر ذنبه فعند ذلك غفر له، فإذا كان يوم

<sup>(</sup>۱) مصنف ابن أبي شيبة ٣٣٩/٦

القيامة قال له ربه: كن أمامي، فيقول: أي رب ذنبي ذنبي، فيقول: كن خلفي، فيقول له: خذ بقدمي فيأخذ بقدمه "." (١)

"٣١٩٥٩ - حدثنا يزيد، قال: أخبرنا العوام، عن أبي الهذيل، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما من أحد أمن علينا في ذات يده من أبي بكر، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر، ولكن أخي وصاحبي وعلى ديني، وصاحبكم قد اتخذ خليلا» - يعني نفسه." (٢)

"٣١٩٦٦" - حدثنا وكيع، عن عبد العزيز بن عبد الله الماجشون، عن محمد بن المنكدر، عن جابر، قال: قال عمر: «أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا» - يعني بلالا -." (٣)

"٣٢٠١٢" - حدثنا محمد بن بشر، قال: ثنا محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو سلمة، قال: قال سعد: «أما والله، ما كان بأقدمنا إسلاما ولكن قد عرفت بأي شيء فضلنا، كان أزهدنا في الدنيا يعني عمر بن الخطاب»." (٤)

"قال: أنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر في وجوه القوم فقال: «من يجهز هؤلاء غفر الله له» يعني جيش العسرة، فجهزتهم حتى لم يفقدوا عقالا ولا خطاما، قالوا: اللهم نعم، قال: قال: اللهم اشهد ثلاثا." (٥)

"٣٢٠٣٦" - حدثنا ابن مبارك، عن ابن لهيعة، عن زياد بن أبي حبيب، قال: قال كعب: «كأني أنظر إلى هذا وفي يده شهابان من نار» - يعني قاتل عثمان - فقتله." (٦)

" ٣٢٠٥٤ – حدثنا حسين بن علي، عن مجمع، قال: دخل عبد الرحمن بن أبي ليلى على الحجاج فقال لجلسائه: «إذا أردتم أن تنظروا إلى رجل يسب أمير المؤمنين عثمان فهذا عندكم – يعني عبد الرحمن –»، فقال عبد الرحمن: معاذ الله أيها الأمير أن أكون أسب عثمان، إنه ليحجزني عن ذلك آية في كتاب

<sup>(</sup>۱) مصنف ابن أبي شيبة ۲/۲ ۳٤

<sup>(</sup>۲) مصنف ابن أبي شيبة ٦/٢٥٣

<sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبي شيبة ٣٥٣/٦

<sup>(</sup>٤) مصنف ابن أبي شيبة ٢٥٨/٦

<sup>(</sup>٥) مصنف ابن أبي شيبة ٣٥٩/٦

<sup>(</sup>٦) مصنف ابن أبي شيبة ٣٦١/٦

الله، قال الله: ﴿للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون﴾ [الحشر: ٨] فكان عثمان منهم." (١)

"٣٢٠٧٩ - حدثنا عبد الله بن نمير، عن الحارث بن حصيرة، قال: حدثني أبو سليمان الجهني - يعني زيد بن وهب -، قال: سمعت عليا، على المنبر وهو يقول: «أنا عبد الله وأخو رسوله صلى الله عليه وسلم، لم يقلها أحد قبلى، ولا يقولها أحد بعدي إلاكذاب مفتر»." (٢)

"٣٢١٥٣" - حدثنا أبو أسامة، قال: ثنا مسعر، عن سعد بن إبراهيم، عن أبيه، عن سعد، قال: «رأيت عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن شماله يوم أحد رجلين عليهما ثياب بيض ما رأيتهما قبل، ولا بعد - يعني جبريل وميكائيل -»." (٣)

"٣٢١٦٠ - حدثنا محمد بن بشر، قال: ثنا ابن مبارك، عن ابن إسحاق، قال: حدثني يحيى بن عباد، عن أبيه، عن عبد الله بن الزبير، عن الزبير، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: - يومئذ يعنى يوم أحد: «أوجب طلحة» - يعنى يوم أحد." (٤)

"٣٢١٧٥ – حدثنا وكيع، عن سفيان، عن أبي الجحاف، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، قال: قال - "عني النبي صلى الله عليه وسلم -: «اللهم إني أحبهما فأحبهما» – يعني حسنا وحسينا -. " (٥) " ٣٢١٧٦ – حدثنا وكيع، عن سفيان، عن يزيد بن أبي زياد، عن ابن أبي نعم، عن أبي سعيد، قال: قال - يعنى النبي صلى الله عليه وسلم -: «الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة». " (٦)

"٣٢٢٦١ - حدثنا ابن إدريس، عن شعبة، عن سماك، عن عياض الأشعري، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال لأبي موسى: " هم قوم هذا - يعني في قوله: ﴿فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه﴾ [المائدة: ٤٥]، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هم قوم هذا»." (٧)

<sup>(</sup>۱) مصنف ابن أبي شيبة ٦/٣٦٣

<sup>(</sup>۲) مصنف ابن أبي شيبة ٦/٣٦٧

<sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبي شيبة ٣٧٦/٦

<sup>(</sup>٤) مصنف ابن أبي شيبة ٣٧٦/٦

<sup>(</sup>٥) مصنف ابن أبي شيبة ٣٧٨/٦

<sup>(</sup>٦) مصنف ابن أبي شيبة ٣٧٨/٦

<sup>(</sup>٧) مصنف ابن أبي شيبة ٢/٣٨٧

"٣٢٣١٦" - حدثنا ابن فضيل، عن عطاء، عن مجاهد، عن ابن عمر، قال: اهتز العرش لحب لقاء الله سعدا، قال: إنما يعني السرير، قال: تفسخت أعواده، قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبره فاحتبس، فلما خرج، قيل: يا رسول الله، ما حبسك؟ قال: «ضم سعد في القبر ضمة فدعوت الله أن يكشف عنه»." (١)

"٣٢٣٣٧ - حدثنا وكيع، عن عبد العزيز بن عبد الله الماجشون، عن محمد بن المنكدر، عن جابر، قال: قال عمر: «أبو بكر سيدنا، وأعتق سيدنا - يعني بلالا -»." (٢)

"٣٢٣٥٨" – حدثنا وكيع، عن ابن أبي ليلى، عن عدي، عن البراء، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «اقبلوا من محسنهم، وتجاوزوا عن مسيئهم – يعني الأنصار –»." (٣)

"٣٢٤٢٤" - حدثنا علي بن مسهر، عن مجالد، عن الشعبي، عن فاطمة بنت قيس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «هذه طيبة يعني المدينة، والذي نفس محمد بيده ما فيها طريق واسع ولا ضيق إلا عليه ملك شاهر بالسيف إلى يوم القيامة»." (٤)

"٣٢٤٣٠ - حدثنا أبو أسامة، عن شعبة، عن عدي بن ثابت، عن عبد الله بن يزيد، عن زيد بن ثابت، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنها طابة، إنها تنفي الخبث يعني المدينة»." (٥)

" • ٣٢٤٤٠ – حدثنا وكيع، عن عكرمة بن عمار، عن سالم، عن ابن عمر، قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيت عائشة فقال: «رأس الكفر هاهنا من حيث تطلع قرن الشيطان يعني المشرق»."
(٦)

"٣٢٤٤٤" - حدثنا غندر، عن شعبة، عن منصور، عن هلال بن يساف، عن ربيع بن عميلة، عن حذيفة، قال: " اختلف رجل من أهل الكوفة ورجل من أهل الشام فتفاخرا فقال الكوفي: نحن أصحاب يوم القادسية ويوم كذا ويوم كذا، وقال الشامي: نحن أصحاب اليرموك ويوم كذا ويوم كذا، فقال

<sup>(</sup>۱) مصنف ابن أبي شيبة ٣٩٣/٦

<sup>(</sup>۲) مصنف ابن أبي شيبة ٦/٦

<sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبي شيبة ٣٩٩/٦

<sup>(</sup>٤) مصنف ابن أبي شيبة ٦/٥٠٤

<sup>(</sup>٥) مصنف ابن أبي شيبة ٦/٦

<sup>(</sup>٦) مصنف ابن أبي شيبة ٢/٧٦

حذيفة: كلاهما لم يشهده الله هلك عاد وثمود، لم يؤامره الله فيهما لما أهلكهما، وما من قرية أحرى أن يرفع عنها عظيمة " - يعنى الكوفة -. " (١)

" ٣٢٤٥١ - حدثنا وكيع، قال: ثنا مسعر، عن الركين بن الربيع، عن أبيه، قال: قال حذيفة: «ما من أخبية بعد أخبية كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم ببدر يدفع عنها ما يدفع عن هذه» - يعني الكوفة - " (٢)

"٣٢٤٨٥ – حدثنا محمد بن الحسن، قال: ثنا أبو الجرش، عن زيد بن محمد، قال: "كنت في غزاة مع مسلمة بن عبد الملك بالترك فهدده رسل خاقان وكتب إليه: لألقينك بحزاورة الترك فكتب إليه مسلمة: إنك تلقاني بحزاورة الترك وأنا ألقاك بحزاورة العرب " يعنى قيسا." (٣)

"٣٢٥٠٣" – حدثنا الفضل بن دكين، عن سفيان، عن واصل، عن المعرور بن سويد، عن ابن فاتك، قال: قال لي كعب: «إن أشد أحياء العرب على الدجال لقومك» يعني بني تميم." (٤)

"٣٢٥١٩ - حدثنا وكيع، عن سفيان، عن أبي المقدام، عن حبة، قال: جاء رجل إلى علي بن أبي طالب فقال: إني اشتريت بعيرا وتجهزت وأريد المقدس فقال: «بع بعيرك وصل في هذا المسجد» قال أبو بكر: يعني مسجد الكوفة فما من مسجد بعد مسجد الحرام أحب إلي منه، لقد نقص مما أسن خمسمائة ذراع." (٥)

" ٣٢٥٢١ - حدثنا حاتم، عن حميد بن صخر، عن المقبري، عن أبي هريرة، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من جاء مسجدي هذا» قال أبو بكر: يعني مسجد المدينة - لم يأته إلا لخير يعلمه أو يتعلمه فهو بمنزلة المجاهد في سبيل الله، ومن جاء لغير ذلك فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره." (٦)

"٣٢٥٢٢" - حدثنا شبابة، قال: ثنا ليث بن سعد، عن نافع، عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد، عن ابن عباس، عن ميمونة، قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «صلاة فيه - يعني مسجد

<sup>(</sup>۱) مصنف ابن أبي شيبة ٦/٧٦

<sup>(</sup>۲) مصنف ابن أبي شيبة ٦/٨٠

<sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبي شيبة ٢/٦

<sup>(</sup>٤) مصنف ابن أبي شيبة ٦/٤ ٤

<sup>(</sup>٥) مصنف ابن أبي شيبة ٦/٥/٤

<sup>(</sup>٦) مصنف ابن أبي شيبة ٦/٦

المدينة - أفضل من ألف صلاة فيما سواه، إلا مسجد مكة» قال أبو بكر: ورواة أهل مصر لا يدخلون فيه ابن عباس." (١)

"٣٢٧١٤" - حدثنا أبو أسامة، عن سعيد، عن قتادة، عن أبي مجلز، قال: " بعث عمر عثمان بن حنيف على مساحة الأرض قال: «فوضع عثمان على الجريب من الكرم عشرة دراهم، وعلى جريب النخل ثمانية دراهم وعلى جريب القصب ستة دراهم، يعني الرطبة، وعلى جريب البر أربعة دراهم، وعلى جريب الشعير درهمين»." (٢)

"٣٢٧١٦ - حدثنا وكيع، قال: ثنا ابن أبي ليلى، عن الحكم، أن عمر بن الخطاب، بعث عثمان بن حنيف على السواد فوضع على كل جريب عامر أو غامر يناله الماء درهما، وقفيزا، يعني الحنطة والشعير، وعلى جريب الكرم عشرة، وعلى جريب الرطاب خمسة." (٣)

" ٣٢٧٢ - حدثنا الفضل بن دكين قال: ثنا محمد بن طلحة عن داود بن سليمان قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن: آمرك أن تطرز أرضهم، يعني أهل الكوفة، ولا تحمل خرابا على عامر ولا عامرا على خراب، وانظر الخراب فخذ منه ما أطاق وأصلحه حتى يعمر، ولا تأخذ من العامر إلا وظيفة الخراج في رفق وتسكين لأهل الأرض وآمرك أن لا تأخذ في الخراج إلا وزن سبعة ليس لها اثنين ولا أجور الفضة ولا هدية النيروز والمهرجان ولا ثمن المصحف ولا أجور الفتوح ولا أجور البيوت، ولا درهم النكاح، ولا خراج على من أسلم من أهل الأرض "." (٤)

"٣٢٧٣٢ - حدثنا عبد الله بن إدريس، عن أشعث، عن ابن سيرين، قال: " ارتد علقمة بن علاثة، فبعث أبو بكر إلى امرأته وولده فقالت: إن كان علقمة كفر، فإني لم أكفر أنا ولا ولدي "، فذكر ذلك للشعبي فقال: هكذا فعل بهم، يعني بأهل الردة،

٣٢٧٣٣ - حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن أشعث، عن ابن سيرين، نحوه، وزاد فيه: ثم إنه جنح للسلم في زمان عمر فأسلم فرجع إلى امرأته كما كان." (٥)

<sup>(</sup>۱) مصنف ابن أبي شيبة ٦/٦

<sup>(</sup>۲) مصنف ابن أبي شيبة ٢/٢٣٤

<sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبي شيبة ٦/٣٦

<sup>(</sup>٤) مصنف ابن أبي شيبة ٢/٣٦

<sup>(</sup>٥) مصنف ابن أبي شيبة ٢/٣٨٦

" ٣٢٧٥١ - حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن شيبان النحوي، عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في آخر خطبة خطبها: «إن هذه القرية، يعني المدينة لا يصلح فيها ملتان، فأيما نصراني أسلم، ثم تنصر فاضربوا عنقه»." (١)

"٣٢٧٩٩ - حدثنا أبو أسامة، عن محمد بن عمرو، عن عمر بن عبد العزيز، قال: «السلطان ولي قتل من حارب الدين وإن قتل أخا امرئ وأباه، فليس إلى من يحارب الدين ويسعى في الأرض فسادا سبيل، يعنى دون السلطان، ولا يقصر عن الحدود بعد أن تبلغ إلى الإمام، فإن إقامتها من السنة»." (٢)

"٣٢٨٣٨" - حدثنا عبد الله بن المبارك، عن ابن جريج، عن عطاء، قال: «لا يؤخذ بما أحدث هناك، يعني الأسير يؤسر فيحدث،»." (٣)

"٣٢٨٥٤" – حدثنا ابن عيينة، عن محمد بن سوقة، قال: سأل رجل عطاء عن رجل أسرته الديلم فأخذوا منه عهد الله وميثاقه على أن يرسلوه، فإن بعث إليهم بعد أفديتموه فهو بريء، وإن لم يبعث إليهم كان عليه العهد والميثاق أن يرجع إليهم فلم يجد، وكان معسرا، قال: يعني بالعهد، فقال: إنهم أهل شرك، فأبى عطاء إلا أن يفي بالعهد." (٤)

"٣٢٨٦٠ - حدثنا وكيع، قال: ثنا يونس بن أبي إسحاق، عن عامر، عن جرير، قال: «إذا أبق إلى العدو فقد حل دمه، يعني إلى دار الحرب،»." (٥)

"٣٢٨٦٧ - حدثنا حميد بن عبد الرحمن، عن الحسن بن قيس، عن أبيه، قال: أتيت عليا بابن عمة لي فقلت: «يا أمير المؤمنين، افرض لهذا؟» قال: أربع، يعني أربعمائة، قال: قلت: إن أربعمائة لا تغني شيئا، زده المائتين التي زدت الناس "، قال: «فذاك له، وقد كان زاد الناس مائتين». " (٦)

"٣٢٨٧٩ – حدثنا ابن فضيل، عن عاصم بن سليمان، عن أبي الزناد، قال: «أعطانا عمر درهما، ثم أعطانا درهمين درهمين، يعني قسم بينهم،»." (٧)

<sup>(</sup>۱) مصنف ابن أبي شيبة ٦/٠٤٤

<sup>(</sup>٢) مصنف ابن أبي شيبة ٦/٦ ٤

<sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبي شيبة ٦/٩٤٤

<sup>(</sup>٤) مصنف ابن أبي شيبة ٢/١٥٤

<sup>(</sup>٥) مصنف ابن أبي شيبة ٦/١٥

<sup>(</sup>٦) مصنف ابن أبي شيبة ٢/٢٥٤

<sup>(</sup>٧) مصنف ابن أبي شيبة ٦/٥٥٤

"٣٢٩١٣" – حدثنا وكيع قال: ثنا المسعودي، عن محارب بن دثار، عن الأحنف بن قيس، أنهم كانوا جلوسا بباب عمر، فخرجت عليهم جارية فقال لها بعض القوم: أنطول أمير المؤمنين قالت: إني لا أحل له، يعني أنها من الخمس، فخرج عمر فقال: " أتدرون ما أستحل من هذا الفيء؟ ظهرا أحج عليه وأعتمر، وحلتين: حلة الشتاء والصيف، وقوت آل عمر قوت أهل بيت رجل من قريش ليسوا بأرفعهم ولا بأخسهم "." (١)

"٣٩٩٨٢ – حدثنا معتمر بن سليمان، عن أبيه، عن حنش، عن عكرمة، قال: قيل لابن عباس: أللعجم أن يحدثوا في أمصار المسلمين بناء أو بيعة؟ فقال: «أيما مصر مصرته العرب فليس للعجم أن يبنوا فيه بناء»، أو قال: بيعة، «ولا تضربوا فيه ناقوسا ولا تشربوا فيه خمرا، ولا تتخذوا فيه خنزيرا أو تدخلوا فيه، أيما مصر مصرته العجم يفتحه الله على العرب ونزلوا يعني على حكمهم فللعجم ما في عهدهم، وللعجم على العرب أن يوفوا بعهدهم ولا يكلفوهم فوق طاقتهم»." (٢)

"٣٢٩٩٨" - حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن عبيد الله، عن نافع، عن أسلم، مولى عمر أن عمر، كان يختم في أعناقهم، يعني أهل الذمة." (٣)

"٣٣٠٩٣" - حدثنا وكيع، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي عبيدة، قال: قال عبد الله: «نفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيفه، يعني أبا جهل،»." (٤)

" ۲۳۰۹٤ – حدثنا وكيع، قال: ثنا سفيان، عن الأسود بن قيس العبدي، عن شبر بن علقمة، قال: "لما كان يوم القادسية قام رجل من أهل فارس هكذا، يعني احتمله، ثم ضرب به الأرض فصرعه، قال: فأخذ شبر خنجرا كان مع الفارسي فقال في بطنه، يعني فحصحصه، ثم انقلب عليه فقتله، ثم جاء بسلبه إلى سعد فقوم اثنى عشر ألفا، فنفله إياه "." (°)

<sup>(</sup>۱) مصنف ابن أبي شيبة ٦/٩٥٤

<sup>(</sup>۲) مصنف ابن أبي شيبة ٦/٧٦

<sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبي شيبة ٦٩/٦

<sup>(</sup>٤) مصنف ابن أبي شيبة ٢ / ٤٧٩

<sup>(</sup>٥) مصنف ابن أبي شيبة ٢/٩/٦

"٣٣٢٢٣ - حدثنا عبد الله بن إدريس، عن محمد بن إسحاق، عن يزيد يعني ابن أبي حبيب، أن أبا بكر، بعث عكرمة بن أبي جهل ممدا للمهاجر بن أبي أمية وزياد بن لبيد الشامي فانتهوا إلى القوم وقد فتح عليهم والقوم في دمائهم قال: «فأشركوا في غنيمتهم»." (١)

"٣٣٢٧٢ - حدثنا وكيع قال: ثنا جرير بن حازم، عن الحسن قال: بعث ابن عامر إلى ابن عمر بأسير وهو بفارس أو بإصطخر ليقتله فقال ابن عمر: " أما وهو مصرور فلا، قال وكيع: يعني موثوقا "." (٢)

"٣٣٣٢٥ - حدثنا عبدة بن سليمان، عن ابن أبي قلابة، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب أنه كان " يكره أن يشتري، من المغنم شيئا ويقول: فيه ذهب، وفضة يعنى قبل أن يقسم "." (٣)

"٣٣٨٠ - حدثنا وكيع قال: ثنا مالك بن مغول، عن طلحة بن مصرف، عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد النخعي قال: قلت لأبي: يا أبة، في إمارة الحجاج أتغزو؟ قال: «يا بني لقد أدركت أقواما أشد بغضا منكم للحجاج وكانوا لا يدعون الجهاد على حال، ولو كان رأي الناس في الجهاد مثل رأيك ما أرى الإتاوة يعني الخراج»." (٤)

"٣٣٨٥ - حدثنا حميد بن عبد الرحمن، عن ليث، عن طاوس قال: كان «يكره الجهاد مع هؤلاء يعني السلطان الجائر»." (٥)

"٣٣٤٥٢ - حدثنا وكيع، عن حسن بن صالح، عن عطاء بن السائب، أن عمر بن عبد العزيز، «لما قام بعث بهذين السهمين سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسهم ذوي القربي يعني لبني هاشم»

٣٣٤٥٣ - حدثنا وكيع، عن الحسن، عن السدي، ولذي القربى قال: هم بنو عبد المطلب." (٦)
" ٣٣٤٦٩ - حدثنا وكيع قال: ثنا شعبة، عن قيس بن مسلم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، إن عمر بن الخطاب " اشترط على أهل السواد ضيافة يوم وليلة فكان أحدهم يقول: سياه سياه يعني ليلة "." (٧)

<sup>(</sup>۱) مصنف ابن أبي شيبة ٦/٩٣

<sup>(</sup>۲) مصنف ابن أبي شيبة ٦/٨٩

<sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبي شيبة ٦/٥٠٥

<sup>(</sup>٤) مصنف ابن أبي شيبة ٦/٨،٥

<sup>(</sup>٥) مصنف ابن أبي شيبة ٦/٩،٥

<sup>(</sup>٦) مصنف ابن أبي شيبة ٦/٧٥

<sup>(</sup>٧) مصنف ابن أبي شيبة ٩/٦ ٥

"٣٣٤٩٨" - حدثنا وكيع قال: ثنا ابن عون، عن سعيد البزار، عن مكحول قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قلدوها ولا تقلدوها الأوتار يعني الخيل»." (١)

" ٩٩ ٣٣٤ - حدثنا أبو أسامة قال: ثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال: حدثني القاسم، عن أبي أمامة قال: «قلدوها ولا تقلدوها الأوتار يعني الخيل، ولا تقلدوها الأوتار»." (٢)

"٣٥٢٤" - حدثنا محمد بن بكر، عن ابن جريج قال: قال عطاء: " في الحر يسبيه العدو، ثم يشتريه المسلم مثل قوله في النساء، وقال: عمرو بن دينار مثل ذلك، يعني يعطيهم أنفسهم بالثمن الذي أخذهم به "." (٣)

"٣٥٥٨" – حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا سعيد بن زيد، عن الزبير بن خريت، عن أبي لبيد قال: أرسلت الخيل والحكم بن أيوب على البصرة قال: " فخرجنا ننظر إليها، فقلنا: لو ملنا إلى أنس بن مالك، فملنا إليه وهو في قصره بالزاوية، فقلنا له: يا أبا حمزة، أكانوا يتراهنون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم والله لراهن يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم على فرس يقال له سبحة، فجاءت سابقة، فهش لذلك "." (٤)

"٣٣٥٦٤" - حدثنا وكيع قال: ثنا الأعمش، عن مجاهد قال: رأيت ابن عمر يشتد بين الهدفين في قميص ويقول: «أنا بها أنا بها يعنى إذا أصاب، ثم يرجع متكئا قوسه حتى يمر في السوق»." (٥)

"٣٣٥٧٢ – حدثنا وكيع، قال ثنا مالك، عن طلحة بن مصرف اليامي، قال: لما انهزم المسلمون يوم حنين نودوا: يا أصحاب سورة البقرة ، فرجعوا ولهم خنين يعني بكاء.." (٦)

"٣٣٦٥٨ - حدثنا أبو أسامة، عن هشام، عن الحسن، أنه كان يكره أن تخرج، النساء إلى شيء من هذه الفروج يعني الثغور "." (٧)

<sup>(</sup>۱) مصنف ابن أبي شيبة ۲۱/٦

<sup>(</sup>۲) مصنف ابن أبي شيبة ٦/٢٥

<sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبي شيبة ٦/٢٥

<sup>(</sup>٤) مصنف ابن أبي شيبة ٦/٨٦٥

<sup>(</sup>٥) مصنف ابن أبي شيبة ٦/٨٦٥

<sup>(</sup>٦) مصنف ابن أبي شيبة ٦/٩٥٥

<sup>(</sup>٧) مصنف ابن أبي شيبة ٦/٣٥٥

" ۳۳٦٩ - حدثنا وكيع، قال ثنا حسن بن صالح، عن ابن أبي ذئب، عن عطاء، عن ابن عباس، قال: من فر من ثلاثة فلم يفر ، ومن فر من اثنين فقد فر يعني من الزحف "." (١)

"٣٣٧٣٢ – حدثنا هشام بن حصين، قال: " لما قدم خالد بن الوليد هاهنا إذ هو بمشيخة لأهل فارس عليهم رجل يقال له هزارمرد، قال: فذكروا من عظيم عمله وشجاعته، قال: فقتله خالد بن الوليد، ثم دعا بغدائه، فتغدى وهو متكئ على جثته "، يعني جسده." (٢)

"٣١٤٤٣ – حدثنا أبو أسامة، عن إسماعيل، عن قيس، قال: شهدت القادسية وكان سعد على الناس وجاء رستم فجعل عمرو بن معدي كرب الزبيدي يمر على الصفوف ويقول: يا معشر المهاجرين ، كونوا أسودا أشداء أغنى شأنه ، إنما الفارسي تيس بعد إن يلقي نيزكه ، قال: وكان معهم إسوار لا تسقط له نشابة ، فقلنا له: يا أبا ثور ، اتق ذاك ، قال: فإنا لنقول ذاك إذ رمانا فأصاب فرسه ، فحمل عمرو عليه فاعتنقه، ثم ذبحه فأخذ سلبه سواري ذهب كانا عليه ومنطقة وقباء ديباج ، وفر رجل من ثقيف فخلا بالمشركين فأخبرهم فقال: إن الناس في هذا الجانب ، وأشار إلى بجيلة ، قال: فرموا إلينا ستة عشر فيلا عليها المقاتلة ، وإلى سائر الناس فيلين قال: وكان سعد يقول يومئذ: سا بجيلة ، قال قيس: وكنا ربع الناس يوم القادسية ، فأعطانا عمر ربع السواد فأخذناه ثلاث سنين ، فوفد بعد ذلك جرير إلى عمر ومعه عمار بن ياسر ، فقال عمر: «أل تخبراني عن منزليكم هذين؟ ومع ذلك إني لأسلكها وإني لأتبين في وجوهها أي المنزلين خير؟» قال: فقال جرير: أنا أخبرك يا أمير المؤمنين ، أما أحد المنزلين فأدني نخلة من السواد فقال: كذبت ، قال: فقال عمر: «أنت أكذب» ، قال: لم؟ قال: «ألا تخبرون عن أمير هذا أمجري هو؟» قال: لا والله ما هو بمجري ولا عالم بالسياسة فعزله وبعث المغيرة بن شعبة." (٣)

"٣٣٧٥٣ - حدثنا وكيع، ثنا سفيان، عن الأسود بن قيس العبدي، عن شبر بن علقمة، قال: لما كان يوم القادسية قام رجل من أهل فارس فدعا إلى المبارزة فذكر من عظمه، فقام إليه رجل قصير يقال له شبر بن علقمة، قال: فقال له الفارسي هكذا يعني احتمله ثم ضرب به الأرض فصرعه، قال: فأخذ

<sup>(</sup>۱) مصنف ابن أبي شيبة ١/٦٥٥

<sup>(</sup>۲) مصنف ابن أبي شيبة ٦/٨٤٥

<sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبي شيبة ٦/٠٥٥

شبر خنجراكان مع الفارسي ، فقال به في بطنه هكذا يعني فحصحصه ، قال: ثم انقلب عليه فقتله ، ثم جاء بسلبه إلى سعد فقوم باثني عشر ألفا فنفله سعد "." (١)

"٣٣٧٦٦ – حدثنا غندر، عن شعبة، عن منصور، عن هلال بن يساف، عن ربيع بن عميلة، عن حذيفة، قال: اختلف رجل من أهل الكوفة ورجل من أهل الشام فتفاخرا ، فقال الكوفي: نحن أصحاب يوم القادسية ويوم كذا وكذا ، وقال الشامي: نحن أصحاب يوم اليرموك ويوم كذا ويوم كذا ، فقال حذيفة: كلاكما لم يشهده الله ، هلك عاد وثمود ، ولم يؤامر الله فيهما إذا أهلكهما ، وما من قرية أحرى أن تدفع عظيمة عنها يعني الكوفة "." (٢)

"٣٣٧٦ - حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن عاصم الأحول، قال: سأل صبيح أبا عثمان النهدي وأنا أسمع، فقال له: هل أدركت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، أسلمت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأديت إليه ثلاث صدقات ولم ألقه، وغزوت على عهد عمر غزوات، شهدت فتح القادسية وجلولاء وتستر ونهاوند واليرموك وآذربيجان ومهران ورستم، فكنا نأكل السمن ونترك الودك، فسألته عن الظروف فقال: لم نكن نسأل عنها يعني طعام المشركين "." (٣)

"٣٨١٩ - حدثنا حماد بن سلمة، عن أبي عمران الجوني، عن أنس: أنهم لما فتحوا تستر قال: فوجد رجلا أنفه ذراع في التابوت ، كانوا يستظهرون ويستمطرون به ، فكتب أبو موسى إلى عمر بن الخطاب بذلك ، فكتب عمر: «إن هذا نبي من الأنبياء والنار لا تأكل الأنبياء ، والأرض لا تأكل الأنبياء ، فكتب أن انظر أنت وأصحابك يعني أصحاب أبي موسى فادفنوه في مكان لا يعلمه أحد غيركما» قال: فذهبت أنا وأبو موسى فدفناه." (٤)

"٣٣٨٣٥ - حدثنا أبو أسامة، قال: حدثنا مسعر، عن سعد بن إبراهيم، عن سعيد بن المسيب، عمن حدثه أنه: لم يسمع صوت أشد من صوته وهو تحت راية أبيه يوم اليرموك وهو يقول: «هذا يوم من أيام الله ، اللهم نزل نصرك» يعني أبا سفيان." (٥)

<sup>(</sup>۱) مصنف ابن أبي شيبة ٦/٥٥٠

<sup>(</sup>۲) مصنف ابن أبي شيبة ٦/٥٥٥

<sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبي شيبة ٦/٥٥٥

<sup>(</sup>٤) مصنف ابن أبي شيبة ٧/٤

 $<sup>\</sup>Lambda/V$  مصنف ابن أبي شيبة  $\Lambda/V$ 

"٣٣٨٤٨" – حدثنا محمد بن بشر، قال: حدثنا هشام بن سعد، قال: حدثني عروة بن رويم، عن القاسم، عن عبد الله بن عمر، قال: جئت عمر حين قدم الشام فوجدته قائلا في خبائه فانتظرته في الخباء فسمعته حين تضور من نومه وهو يقول: «اللهم اغفر لي رجوعي من غزوة سرغ» يعني حين رجع من أجل الوباء." (١)

"٣٨٥٥ – حدثنا شريك، عن أبي الجويرية الجرمي، قال: كنت فيمن سار إلى الشام يوم الحارد فالتقينا ، وهب الريح عليهم وأدبروا ، فقتلناهم عشيتنا وليلتنا حتى أصبحنا ، قال: فقال إبراهيم يعني ابن الأشتر: " إني قتلت البارحة رجلا وإني وجدت منه ريح طيب ، وما أراه إلا ابن مرجانة ، شرقت رجلاه وغرب رأسه ، أو شرق رأسه وغربت رجلاه ، قال: فانطلقت فنظرت فإذا هو والله، يعني عبد الله بن زياد "." (٢)

"٣٩٦٢" - حدثنا، وكيع، عن، سفيان، عن، سلمة بن كهيل، عن، الحسن العرني، عن، هزيل بن شرحبيل، عن، عبد الله في قوله: " أسدرة المنتهي [النجم: ١٤] "، قال: «صبر الجنة عني وسطها عن، عبد الله في السندس والإستبرق»." (٣)

"٣٩٩٦٦ – حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول زمرة يدخلون الجنة من أمتي على صورة القمر ليلة البدر ، ثم الذين يلونهم على أشد نجم في السماء إضاءة ، ثم هم بعد ذلك منازل ، لا يتغوطون ولا يبولون ولا يتمخطون ولا يبزقون ، أمشاطهم الذهب ومجامرهم الألوة قال أبو بكر: يعني العود ورشحهم المسك ، أخلاقهم على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم ستين ذراعا." (٤)

"٣٤٠١٢" – حدثنا زيد بن الحباب، عن موسى بن عبيدة، قال حدثني محمد بن كعب، عن عوف بن مالك الأشجعي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم آخر أهل الجنة دخولا الجنة، رجلا كان يسأل الله أن يزحزحه عن النار، إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار الناركان بين ذلك، فقال: يا رب، ادنني من باب الجنة، فقيل: يا ابن آدم، ألم تسأل أن تزحزح عن النار، فقال: ومن مثلك

<sup>(</sup>۱) مصنف ابن أبي شيبة ۱۰/۷

<sup>(</sup>۲) مصنف ابن أبي شيبة ۱۱/۷

<sup>(</sup>۳) مصنف ابن أبي شيبة ۲۹/۷

<sup>(</sup>٤) مصنف ابن أبي شيبة ٣٣/٧

، فادنني من باب الجنة ، فنظر إلى شجرة عند باب الجنة فقال: ادنني منها لأستظل بظلها وآكل من ثمرها ، فال: يا ابن آدم ألم تقل ، فقال: يا رب ، ومن مثلك ، فادنني منها وإلى أفضل من ذلك ، فقال: يا رب ، ادنني ، فقال: يا ابن آدم ، ألم تقل ، حتى قال: يا رب ومن مثلك ، فادنني ، فقيل ، اعد قال أبو بكر: العدو: الشد فلك ما بلغته قدماك ورأته عيناك ، قال: فيعدو حتى إذا بلح يعني: أعيا قال: يا رب ، هذا لي وهذا لي ، في أل: لك مثله وأضعافه فيقول: قد رضي عني ربي ، فلو أذن لي في كسوة أهل الدنيا وطعامهم لأوسعتهم." (١)

"١٤٢٤٨ - حدثنا، محمد بن فضيل، عن، ليث، عن، مجاهد، قال: "لما أصاب داود الخطيئة، وإنما كانت خطيئته إنه لما أبصر أمرها فعزلها فلم يقربها، فأتاه الخصمان فتسوروا في المحراب، فلما أبصرهما قام - [٦٨] - إليهما فقال: اخرجا عني ، ما جاء بكما إلي ، قال: قالا: إنما نكلمك بكلام يسير أبن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة ، وهو يريد أن يأخذها مني ، فقال داود: والله إنه أحق أن يكسر منه من لدن هذا إلى هذا يعني من أنفه إلى صدره قال: فقال الرجل: فهذا داود قد فعله ، فعرف داود أنه إنما يعني بذلك ، وعرف ذنبه فخر ساجدا أربعين يوما وأربعين ليلة ، وكانت خطيئته مكتوبة في يده ، ينظر إليها لكي لا يغفل حتى نبت البقل حوله من دموعه ما غطى رأسه ، فنادى بعد أربعين يوما: قرح الجبين وجمدت العين ، وداود لم يرجع إليه في خطيئته شيء ، فنودي: أجائع فتطعم ، أو عريان فتكسى ، أو مظلوم فتن صر ، قال: فنحب نحبة هاج ما ثم من البقل حين لم يذكر ذنبه ، فعند ذلك غفر له ، فإذا كان يوم القيامة قال له ربه: كن أمامي ، فيقول: أي رب ذنبي ذنبي ، فيقول له: كن خلفي ، فيقول: أي رب ذنبي ذنبي ، فيقول له: كن خلفي ، فيقول: أي رب ذنبى ، فيقول له: كن خلفي ، فيقول: أي رب ذنبى ذنبى ، فيقول له: كن خلفي ، فيقول: أي رب ذنبى ، فيقول له: كن خلفي ، فيقول: أي رب ذنبى أو مظلوم فتن من قال: فيقول له: خذ بقدمى ، فيأخذ بقدمه "." (٢)

" ٣٤٣٢١ - أبو خالد الأحمر، عن، حميد، عن، أنس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له ناقة يقال لها: العضباء لا تسبق فجاء أعرابي على قعود فسبقها فشق على المسلمين فقالوا: يا رسول الله ، سبقت العضباء ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنه حق على الله أن لا يرتفع منها شيء إلا وضعه يعني الدنيا»." (٣)

<sup>(</sup>۱) مصنف ابن أبي شيبة ٣٦/٧

<sup>(</sup>۲) مصنف ابن أبي شيبة ۲۷/۷

<sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبي شيبة ٧٨/٧

"محمد بن بشر، قال:

٣٤٣٢٦ - حدثنا، محمد بن عمرو، قال: حدثنا، أبو سلمة، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «أكثروا ذكر هاذم اللذات» يعنى الموت." (١)

"٣٤٣٢٧ - يزيد بن هارون، قال: أخبرنا، محمد بن إبراهيم، قال: حدثنا، محمد بن عمرو، عن، أبي سلمة، عن، أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أكثروا ذكر هاذم اللذات» يعني الموت "." (٢)

"٣٤٣٣٤ – محمد بن بشر، قال: حدثنا، إسماعيل بن أبي خالد، قال: حدثني أخي نعمان، عن، مصعب بن سعد، عن، حفصة بنت عمر، قال: قالت لأبيها: يا أمير المؤمنين، ما عليك لو لبست ألين من ثوبك هذا ؛ وأكلت أطيب من طعامك هذا ، قد فتح الله عليك الأرض ، وأوسع عليك الرزق؟ قال: سأخاصمك إلى نفسك ، أما تعلمين ما كان يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم من شدة العيش ، وجعل يذكرها شيئا مما كان يلقى رسول الله عليه وسلم حتى أبكاها ، قال: قد قلت لك إنه: «كان لي عنكرها شيئا مما كان يلقى رسول الله عليه وسلم عير طريقهما ، فإني والله لأشاركنهما في صاحبان سلكا طريقا، فإني إن سلكت غير طريقهما سلك بي غير طريقهما ، فإني والله لأشاركنهما في مثل عيشهما الشديد ، لعلي أدرك معهما عيشهما الرخي» يعني بصاحبيه النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر رضى الله عنه." (٣)

"٣٤٤٦٠ - محمد بن بشر، قال: حدثنا، محمد بن عمرو، قال: حدثنا، أبو سلمة، قال: قال سعد: «أما والله ما كان بأقدمنا إسلاما ولا أقدمنا هجرة ولكن قد عرفت بأي شيء فضلنا كان أزهدنا في الدنيا يعنى عمر بن الخطاب»." (٤)

"٣٤٤٦٧ - وكيع، قال: حدثنا، الأعمش، عن، شيخ، قال: قال عمر: «من أراد الحق فلينزل بالبراز يعني يظهر أمره»." (٥)

<sup>(</sup>۱) مصنف ابن أبي شيبة ٧٨/٧

<sup>(</sup>۲) مصنف ابن أبي شيبة ۲۸/۷

<sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبي شيبة ٧٩/٧

<sup>(</sup>٤) مصنف ابن أبي شيبة ٩٦/٧

<sup>(</sup>٥) مصنف ابن أبي شيبة ٩٦/٧

"٣٤٦٤٨ - وكيع، عن أبي مودود، عن نافع، عن ابن عمر، أنه كان في طريق مكة يقول برأس راحلته يثنيها ويقول: «لعل خفا يقع على خف»، يعنى خف راحلة النبي صلى الله عليه وسلم." (١)

"٣٤٦٩٨ - وكيع، قال: حدثنا الأعمش، عن جامع بن شداد، عن الأسود بن هلال المحاربي، قال: قال معاذ بن جبل: «اجلس بنا نؤمن ساعة»، يعنى: نذكر الله." (٢)

"٣٤٧٦٣ - سفيان بن عيينة، عن عبد الله بن أبي بكر، سمع أنس بن مالك، يقول: " تتبع الميت ثلاث: أهله، وماله، وعمله، يرجع أهله وماله، ويبقى واحد "، يعني عمله. " (٢)

"حدثنا

-[157]-

٣٤٨٢٦ – أبو بكر بن عياش، عن أبي إسحاق، قال: «ما رأيت سجدة أعظم من سجدته»، يعني ابن الزبير." (٤)

"حدثنا

٣٤٩٣٨ – أبو أسامة، قال سعيد بن صالح أخبرنا عن حكيم بن جبير، قال: قال أبو البختري: ثلاثة لأن أخر من السماء أحب إلي من أكون أحدهم: قوم استحلوا أحاديث لها زينة وبهجة ، وسئموا القرآن ، وقوم أطاعوا المخلوق في معصية الخالق يعني أهل الشام والخوارج." (٥)

"حدثنا

٣٥٠٠٩ - وكيع، قال: حدثنا الأعمش، عن مجاهد، قال: سمعته يحدث، عن عبيد بن عمير الليثي: «إن قوم نوح لما أصابهم الغرق»، قال: «وكانت معهم امرأة معها صبي لها»، قال: " فرفعته إلى حقوها،

<sup>(</sup>۱) مصنف ابن أبي شيبة ۱۱۹/۷

<sup>(</sup>۲) مصنف ابن أبي شيبة ۱۲٦/۷

<sup>(</sup>۳) مصنف ابن أبي شيبة ۱۳۳/۷

<sup>(</sup>٤) مصنف ابن أبي شيبة ١٤٢/٧

<sup>(</sup>٥) مصنف ابن أبي شيبة ١٥٦/٧

فلما بلغه الماء رفعته إلى صدرها، فلما بلغه الماء رفعته إلى ثديها، فقال الله: لو كنت راحما منهم أحدا رحمتها " يعني: برحمتها الصبي." (١)

"حدثنا

٣٥٠٢٢ - ابن نمير، عن مالك، عن طلحة، عن خيثمة، قال: «إني لأعلم مكان رجل يتمنى الموت في السنة مرتين» ، فرأيت أنه يعني نفسه." (٢)
"حدثنا

٣٥٠٥٦ - شريك، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، قال: قال معاذ: «لو أن رجلين أحدهما يحمل على الجياد في سبيل الله، والآخر يذكر الله لكان هذا أعظم أو أفضل أجرا»، يعني الذاكر." (٣) "حدثنا

• ٣٥٠٩ - حسين بن علي، عن عبيد بن عبد الملك، قال: أخبرني من رأى عمر بن عبد العزيز واقفا بعرفة وهو يدعو وهو يقول بأصبعه هكذا - يعني يشير بها: اللهم زد محسن أمة محمد إحسانا، وراجع بمسيئهم إلى التوبة، ثم يقول: هكذا، ثم يدير إصبعه: «اللهم وحط من ورائهم برحمتك». "(٤)

"حدثنا

-[\\\]-

٣٥١١٧ – زيد بن الحباب، عن مهدي بن ميمون، عن غيلان بن جرير قال: سمعت مطرفا يقول: «كأن القلوب ليست منا، وكأن الحديث يعني به غيرنا»." (٥)

"حدثنا

<sup>(</sup>۱) مصنف ابن أبي شيبة ١٦٥/٧

<sup>(</sup>۲) مصنف ابن أبي شيبة ١٦٧/٧

<sup>(</sup>۳) مصنف ابن أبي شيبة ۱۷۰/۷

<sup>(</sup>٤) مصنف ابن أبي شيبة ١٧٤/٧

<sup>(</sup>٥) مصنف ابن أبي شيبة ١٧٧/٧

٣٥١٨٥ - أحمد بن عبد الله، قال: حدثنا إسرائيل، عن أبي يحيى، عن إياس بن معاوية، عن أبيه، قال: «كان أفضلهم عندهم يعني الماضين أسلمهم صدرا وأقلهم غيبة»." (١)
"حدثنا

٣٥٢٥٠ – الفضل بن دكين قال: حدثنا موسى بن قيس قال: قال لي زر: «ارحل بنا إلى هذا المسجد نسبح، يعني نصلي»." (٢)
"حدثنا

٣٥٢٨٣ - إسحاق بن منصور، قال: حدثنا الربيع بن المنذر، عن أبيه، أن الربيع بن خثيم، «جاءوه برمل أو اشتري له رمل فطرح في بيته أو في داره يعني يجلس عليه»." (٣)
"حدثنا

٣٥٣٥٦ – علي بن مسهر، عن ليث، عن أبي عبيدة قال: يقول يعني الله تبارك وتعالى: ما بال أقوام يتفقهون بغير عبادتي ، يلبسون مسوك الضأن وقلوبهم أمر من الصبر ، أبي يغترون أم إياي يخدعون؟ فبي حلفت لأنيخن لهم فتنة في الدنيا تدع الحليم منهم حيران." (٤)

"حدثنا

٣٥٥٦٥ - سعيد بن خثيم، عن أبي حيان، عن أبيه، قال: دخلنا على سويد يعني ابن مثعبة وهو يشتكي، فقلنا له: كيف نجدك؟ فقال: «إني لفي عافية من ربي». " (٥)

"حدثنا

<sup>(</sup>۱) مصنف ابن أبي شيبة ۱۸٦/۷

<sup>(</sup>۲) مصنف ابن أبي شيبة ۱۹۳/۷

<sup>(</sup>۳) مصنف ابن أبي شيبة ۱۹٦/۷

<sup>(</sup>٤) مصنف ابن أبي شيبة ٢٠٤/٧

<sup>(</sup>٥) مصنف ابن أبي شيبة ٢٢٩/٧

٣٥٥٩٣ - الحسن، قال: سمعت زهيرا أبا خيثمة، قال: حدثنا أبو إسحاق الهمداني، قال: «كان الحسن يعني البصري يشبه بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم»." (١)

"حدثنا

-[777]-

٣٥٦٠٣ - أبو أسامة، عن جرير، عن حميد بن هلال قال: قال لنا أبو قتادة العدوي: عليكم بهذا الشيخ يعني الحسن ، فما رأيت أحدا أشبه رأيا بعمر بن الخطاب منه." (٢)

٣٥٧٨٣ – عبد الرحيم، عن عبد الرحمن بن عتبة يعني المسعودي، عن القاسم بن عبد الرحمن، قال: «كان أول من أفشى القرآن من في رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن مسعود ، وأول من بنى مسجدا صلى فيه عمار بن ياسر وأول من أذن بلال ، وأول من رمى بسهم في سبيل الله سعد بن مالك ، وأول من قتل من المسلمين مهجع ، وأول من عدا به فرسه في سبيل الله المقداد ، وأول حي أدوا الصدقة من قبل أنفسهم بنو عذرة ، وأول حي ألفوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جهينة»." (٣)

"حدثنا

٣٥٧٨٧ - عبد الأعلى، عن داود، عن شهر بن حوشب، عن عبد الرحمن بن غنم، قال: " أول جد ورث في الإسلام عمر بن الخطاب ، فأراد أن يحتاز المال كله ، فقلت: أمير المؤمنين ، إنهم شجرة دونك يعني بنيه "." (٤)

"حدثنا

٣٥٨٢٥ - مالك، حدثنا مسعود بن سعد، عن مجالد، عن الشعبي، قال: " أول العرب كتب يعني بالعربية

<sup>(</sup>۱) مصنف ابن أبي شيبة ۲۳۲/۷

<sup>(</sup>۲) مصنف ابن أبي شيبة ۲۳۲/۷

<sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبي شيبة ٢٥١/٧

<sup>(</sup>٤) مصنف ابن أبي شيبة ٢٥١/٧

حرب بن أمية بن عبد شمس ، قيل ممن تعلم ذلك ، قال: من أهل الحيرة ، قال: ممن تعلم أهل الحيرة؟ قال: من أهل الأنبار "." (١)

"حدثنا

٣٥٩١٩ - الفضل بن دكين عن أبي إسرائيل عن الحكم عن أبي سليمان الجهني يعني زيد بن وهب عن حذيفة فذكر قتل عثمان قال: أما إنها أول الفتن." (٢)

"حدثنا

٣٥٩٢٠ - يحيى بن آدم قال حدثنا عمار بن زريق عن الأعمش عن زيد بن وهب عن حذيفة قال: أرأيتم يوم الدار كانت فتنة يعني قتل عثمان فإنها أول الفتن وآخرها الدجال." (٣)
"حدثنا

٣٥٩٢٤ - إسماعيل يعني ابن علية، عن ذر، عن الزهري: «كان الأذان عند خروج الإمام فأحدث أمير المؤمنين عثمان التأذينة الثانية على الزوراء ليجمع الناس»." (٤)
"حدثنا

٣٥٩٣٢ - أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم التيمي، عن أبيه، عن أبي ذر، قال: قلت: يا رسول الله ، أي مسجد وضع في الأرض أولا؟ فقال: «المسجد الحرام» ، قلت: ثم أي؟ قال: «المسجد الأقصى يعني بيت المقدس»." (٥)

"حدثنا

٣٦٠٠٧ - أبو أسامة حدثنا سفيان قال أخبرني واصل الأحدب قال: حدثتني عائذة امرأة من بني أسد

<sup>(</sup>١) مصنف ابن أبي شيبة ٧/٥٥٧

<sup>(</sup>۲) مصنف ابن أبي شيبة ۲٦٤/۷

<sup>(</sup>۳) مصنف ابن أبي شيبة ۲٦٤/٧

<sup>(</sup>٤) مصنف ابن أبي شيبة ٢٦٤/٧

<sup>(</sup>٥) مصنف ابن أبي شيبة ٢٦٥/٧

وأثنى عليها خيرا ، قال: سمعت عبد الله بن مسعود وهو بوطء الرجال والنساء يعني يتخطاهم ألا أيها الناس ، من أدرك منكم من امرأة أو رجل فالسمت الأول السمت الأول ، فإنا اليوم على الفطرة." (١) "حدثنا

٣٦٠٣٤ – أبي، حدثنا سفيان، قال أيوب: " أول ما جالسناه – يعني عكرمة – قال: يحسن حسنكم مثل هذا؟ "." (٢) "أخبرنا

٣٦٠٣٨ – مسلمة حدثنا أبو جعفر محمد بن الحسن الهمداني حدثنا أبو بكر يحيى بن جعفر بن أبي طالب أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء العجلي الخفاف أخبرنا سعيد وهشام عن قتادة قال: كان أبو الدرداء يقول: إن أول ما أنا مخاصم به غدا يعني يوم القيامة أن يقال لي: يا أبا الدرداء قد علمت، فكيف عملت فيما علمت." (٣)

"أخبرنا

٣٦٠٤٧ – مسلمة، حدثنا أبو علي الحسن بن منصور البغدادي، حدثنا أبو سلمة يعني ابن إسماعيل المنقري، حدثنا أبان يعني ابن يزيد العطار، قال: أخبرنا قتادة، عن الحسن، عن أنس بن حكيم، عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة يحاسب بصلاته ، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح ، وإن فسدت فقد خاب وخسر»." (٤)

"حدثنا

٣٦٠٧٣ - الثقفي، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران بن حصين، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «إن أخا لكم قد مات فصلوا عليه يعني النجاشي»." (٥)

<sup>(</sup>۱) مصنف ابن أبي شيبة ۲۷۱/۷

<sup>(</sup>۲) مصنف ابن أبي شيبة ۲۷٤/۷

<sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبي شيبة ٢٧٥/٧

<sup>(</sup>٤) مصنف ابن أبي شيبة ٢٧٦/٧

<sup>(</sup>٥) مصنف ابن أبي شيبة ٢٧٩/٧

٣٦٠٩٦ – غندر، عن شعبة، عن جامع بن شداد، قال: سمعت عبد الرحمن بن أبي علقمة، قال: سمعت عبد الله بن مسعود، قال: أقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من الحديبية فذكروا أنهم نزلوا دهاسا من الأرض يعني بالدهاس الرمل قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من يكلؤنا؟» قال: فقال بلال أنا ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا ننم» ، قال فناموا حتى طلعت الشمس ، قال: فاستيقظ أناس فيهم فلان وفلان وفيهم عمر بن الخطاب ، قال: فقلنا: اهضبوا يعني تكلموا قال: فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «افعلوا كما كنتم تفعلون» ، قال: ففعلنا ، قال: فقال: «كذلك لمن نام أو نسي»."

"حدثنا

٣٦٢١٠ - محمد بن بكر، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر، أنه سمعه يقول: «خرصها ابن رواحة يعني خيبر أربعين ألف وسق، وزعم أن اليهود لما خيرهم ابن رواحة أخذوا التمر وعليهم عشرون ألف وسق»." (٢)

"حدثنا

٣٦٢٢٥ - أبو أسامة، عن الوليد بن كثير، قال: حدثني شرحبيل أبو سعد، أنه دخل الأسواف ، فصاد بها نهسا يعني طائرا فدخل عليه زيد بن ثابت وهو معه فعرك أذنه وقال: خل سبيله لا أم لك ، أما علمت «أن النبي صلى الله عليه وسلم -[٢٩٦] - حرم ما بين لابتيها»." (٣)

"حدثنا

٣٦٣٧٨ - حفص، عن حميد، عن أنس، قال: أبصرني عمر وأنا أصلي إلى قبر فجعل يقول: يا أنس: القبر، فجعلت أرفع رأسي أنظر إلى القمر، فقالوا: إنما يعني القبر. "(٤)

<sup>(</sup>۱) مصنف ابن أبي شيبة ۲۸۱/۷

<sup>(</sup>۲) مصنف ابن أبي شيبة ۲۹٤/۷

<sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبي شيبة ٢٩٥/٧

<sup>(</sup>٤) مصنف ابن أبي شيبة ٣١١/٧

"حدثنا

٣٦٥٢٦ - الحسن بن موسى، حدثنا زهير، عن عبد الله بن عيسى، عن أبيه، عن جده، عن أبي ليلى، قال: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام فدخل بيت الصدقة فدخل معه الغلام يعني حسنا أو حسينا فأخذ تمرة فجعلها في فيه ، فاستخرجها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: «إن الصدقة لا تحل لنا»." (١)

"حدثنا

٣٦٥٥٧ – يونس بن محمد، قال حدثنا حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس، " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبرائيل وهو يلعب مع الغلمان ، فأخذه فصرعه فشق عن قلبه ، فاستخرج القلب ثم استخرج علقة منه فقال: هذا حظ الشيطان منك ، ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم ، ثم لأمه ثم أعاده في مكانه ، قال: وجاء الغلمان يسعون إلى أمه يعني ظئره ، فقالوا: إن محمدا قد قتل ، قال: فاستقبلوه وهو منتقع اللون ، قال أنس: لقد كنت أرى أثر المخيط في صدره "." (٢)

"حدثنا

٣٦٥٨٠ - وكيع، عن سفيان، عن سلمة بن كهيل، عن الحسن العرني، عن هذيل بن شرحبيل، عن عبد الله، في قوله: ﴿سدرة المنتهى﴾ [النجم: ١٤] قال: صبر الجنة يعني وسطها ، عليها فضول السندس والإستبرق." (٣)

"حدثنا

٣٦٥٨٩ - سفيان بن عيينة ، عن إسماعيل ، عن قيس ، قال: " اشترى أبو بكر يعني بلالا بخمسة أواق وهو مدفون بالحجارة ، قالوا: لو أبيت إلا أوقية لبعنا له ، فقال: لو أبيتم إلا مائة أوقية لأخذته "." (٤)

<sup>(</sup>۱) مصنف ابن أبي شيبة ۲۲٤/۷

<sup>(</sup>٢) مصنف ابن أبي شيبة ٣٣٠/٧

<sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبي شيبة ٣٣٦/٧

<sup>(</sup>٤) مصنف ابن أبي شيبة ٣٣٧/٧

9 ٣٦٦٠٩ - أبو أسامة ، عن ابن عون ، عن عمير بن إسحاق ، قال: "لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يعني إلى المدينة تبعهما سراقة بن مالك ، فلما أتاهما قال: هذان فرا من قريش لو رددت على قريش فرها ، قال: فعطف فرسه عليهما فساخت الفرس ، فقال: ادعوا الله أن يخرجها ولا أقربكما ، قال: فخرجت فعادت حتى فعل ذلك مرتين أو ثلاثا ، قال: فكف ثم قال: هلما إلى الزاد والحملان ، فقالا: لا نريد ولا حاجة لنا في ذلك "." (١)

"حدثنا

٣٦٦٨٢ - الفضل بن دكين ، قال: حدثنا يونس بن أبي إسحاق ، عن العيزار بن حريث ، قال: نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر: «ليس لأحد من القوم، يعني أمانا، إلا أبا البختري ، فمن كان أسره فليخل سبيله ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمنه ، فوجدوه قد قتل»." (٢) "حدثنا

٣٦٦٩٧ – وكيع ، قال: حدثنا أبي وإسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن أبي عبيدة ، قال: قال عبد الله: انتهيت إلى أبي جهل يوم بدر وقد ضربت رجله وهو صريع ، وهو يذب الناس عنه بسيفه ، فقلت: «الحمد لله الذي أخزاك يا عدو الله» ، قال: هل هو إلا رجل قتله قومه ، قال: فجعلت أتناوله بسيف لي غير طائل ، فأصبت يده ، فندر سيفه فأخذته فضربته به حتى برد ، ثم خرجت حتى أتيت النبي صلى الله عليه وسلم كأنما أقل من الأرض، يعني من السرعة ، فأخبرته فقال: «آلله الذي لا إله إلا هو؟ فرددها على ثلاثا» ، فخرج يمشي معي حتى قام عليه فقال: «الحمد لله الذي أخزاك يا عدو الله، هذا كان فرعون هذه الأمة» ، قال وكيع: زاد فيه أبي عن أبي إسحاق، عن أبي عبيدة قال: قال عبد الله: فنفلني رسول الله صلى الله عليه وسلم سيفه "." (٣)

<sup>(</sup>۱) مصنف ابن أبي شيبة ٣٤٣/٧

<sup>(</sup>۲) مصنف ابن أبي شيبة ۲/۳۵۳

<sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبي شيبة ٣٦٠/٧

777٠١ – عيسى بن يونس ، عن أبيه ، عن أبيه يعني جده ، عن ذي الجوشن الضبابي ، قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن فرغ من أهل بدر بابن فرس له يقال لها القرحاء ، فقلت: " يا محمد ، إني قد أتيتك بابن القرحاء لتتخذه ، قال: لا حاجة لي فيه ، وإن أردت أن أقيضك به المختارة من دروع بدر فعلت؟ قلت: ما كنت أقيضك اليوم بغرة ، قال: لا حاجة لي فيه ، ثم قال: يا ذا الجوشن ، ألا تسلم فتكون من أول هذا الأمر ، قلت: لا ، قال: ولم؟ قلت: إني رأيت قومك ولعوا بك ، قال: فكيف ما بلغك عن مصارعهم؟ قلت: قد بلغني ، قال: فأنى يهدى بك ، قلت: إن تغلب على الكعبة وتقطنها ، قال: لعلك إن عشت أن ترى ذلك ، ثم قال: يا بلال ، خذ حقيبة الرجل فزوده من العجوة ، فلما أدبرت قال: أما إنه خير فرسان بني عامر قال: فوالله إني بأهلي بالغور إذ أقبل راكب فقلت: من أين أنت؟ قال: من مكة ، قال: قلت: م ا فعل الناس؟ قال: قد والله غلب عليها محمد وقطنها ، فقلت: هبلتني أمي ، لو أسلم يومئذ ثم أسأله الحيرة لأقطعنيها، قال: «والله لا أشرب الدهر من كوز ولا يضره الدهر تحتي برذون»." (١)

٣٦٧٢٦ - سفيان بن عيينة ، عن عمرو ، عن الحسن بن محمد ، أن عبيد الله بن أبي رافع ، كاتب علي أخبره، أنه سمع عليا ، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إنه قد شهد بدرا، يعني حاطب بن أبي بلتعة، وما يدريك لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم، فقد غفرت لكم "." (٢) "حدثنا

٩ ٣٦٧٥ - وكيع ، عن سفيان ، عن الأسود ، عن قيس ، عن نبيح ، عن جابر ، قال: قال لي أبي عبد الله: أي ابني ، " لولا بنيات أخلفهن من بعدي من أخوات وبنات لأحببت أن أقدمك أمامي ، ولكن كن في نظاري المدينة، قال: فلم ألبث أن جاءت بهما عمتي قتيلين، يعني أباه وعمه ، قد عرضتهما على بعير ". " (٣)

<sup>(</sup>۱) مصنف ابن أبي شيبة ٣٦١/٧

<sup>(</sup>۲) مصنف ابن أبي شيبة ٣٦٤/٧

<sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبي شيبة ٣٦٨/٧

٣٦٧٦٢ – يزيد بن هارون ، قال: أخبرنا حميد ، عن أنس بن مالك ، أن عمه غاب عن قتال بدر، فقال: غبت عن أول قتال قاتله رسول الله صلى الله عليه وسلم المشركين ، ليرين الله ما أصنع ، فلما كان يوم أحد انكشف المسلمون فقال: " اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني المسلمين ، وأبرأ إليك مما جاء به هؤلاء، يعني المشركين ، وتقدم فلقيه سعد بأخراها ما دون أحد ، فقال سعد ، أنا معك ، فلم أستطع أصنع ما صنع ، ووجد به بضع وثمانون من ضربة بسيف وطعنة برمح ورمية بسهم، فكنا نقول: فيه وفي أصحابه نزلت ففمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر الأحزاب: ٢٣] "." (١)

٣٦٧٧٤ - هاشم بن القاسم ، عن أبيه ، قال: حدثنا شعبة ، عن الحكم ، قال: " لم يصل عليهم ولم يغسلوا، يعني قتلى أحد." (٢)
"حدثنا

٣٦٨٣٩ – أبو أسامة ، قال: حدثنا هشام ، عن أبيه ، قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحديبية ، وكانت الحديبية في شوال ، قال: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بعسفان لقيه رجل من بني كعب فقال: يا رسول الله ، إنا تركنا قريشا وقد جمعت لك أحابيشها تطعمها الخزير ، يريدون أن يصدوك عن البيت ، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا تبرز من عسفان لقيهم خالد بن الوليد طليعة لقريش ، فاستقبلهم على الطريق ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هلم هاهنا ، فأخذ بين سروعتين يعني شجرتين ومال عن سنن الطريق حتى نزل الغميم ، فلما نزل الغميم خطب الناس فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله» ، ثم قال: أما بعد فإن قريشا قد جمعت لكم أحابيشها تطعمها الخزير ، يريدون أن يصدونا عن البيت ، فأشيروا علي بما ترون؟ أن تعمدوا إلى الرأس يعني أهل مكة ، أم ترون أن تعمدو اللى الذين أعانوهم فتخالفوهم إلى نسائهم وصبيانهم ، فإن جلسوا جلسوا موتورين مهزومين ، وإن طلبونا طلبا متداريا ضعيفا ، فأخزاهم الله ، فقال أبو بكر: يا رسول الله ، أن تعمد إلى الرأس

<sup>(</sup>۱) مصنف ابن أبي شيبة ٣٦٨/٧

<sup>(</sup>۲) مصنف ابن أبي شيبة ۳٦٩/۷

فإن الله معينك وإن الله ناصرك وإن الله مظهرك ، قال المقداد بن الأسود وهو في رحله: إنا والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لنبيها ﴿ اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون ﴾ ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا ، إنا معكم مقاتلون ، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا غشى الحرم ودخل أنصابه بركت ناقته الجدعاء فقالوا: خلأت ، فقال: والله ما خلأت ، وما الخلأ بعادتها ، ولكن حبسها حابس الفيل عن مكة ، لا تدعوني قريش إلى تعظيم المحارم فيسبقوني إليه ، هلم هاهنا لأصحابه ، فأخذ ذات اليمين في ثنية تدعى ذات الحنظل حتى هبط على الحديبية ، فلما نزل استقى الناس من البئر ، فنزفت ولم تقم بهم ، فشكوا ذلك إليه فأعطاهم سهما من كنانته فقال: اغرزوه في البئر فغرزوه في البئر فجاشت وطما ماؤها حتى -[٣٨٢]- ضرب الناس بالعطن ، فلما سمعت به قريش أرسلوا إليه أخا بني حليس وهو من قوم يعظمون الهدي ، فقال: ابعثوا الهدي فلما رأى الهدي لم يكلمهم كلمة ، وانصرف من مكانه إلى قريش ، فقال: يا قوم القلائد والبدن والهدي ، فحذرهم وعظم عليهم ، فسبوه وتجهموه وقالوا: إنما أنت أعرابي جلف لا نعجب منك ، ولكنا نعجب من أنفسنا إذ أرسلناك ، اجلس ، ثم قالوا لعروة بن مسعود: انطلق إلى محمد ولا نؤتين من ورائك ، فخرج عروة حتى أتاه فقال: يا محمد ، ما رأيت رجلا من العرب سار إلى مثل ما سرت إليه ، سرت بأوباش الناس إلى عترتك وبيضتك التي تفلقت عنك لتبيد خضراءها ، تعلم أنى جئتك من كعب بن لؤي وعامر بن لؤي ، قد لبسوا جلود النمور عند العوذ المطافيل يقسمون بالله: لا تعرض لهم خطة إلا عرضوا لك أمرا منها ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنا لم نأت لقتال ، ولكنا أردنا أن نقضى عمرتنا وننحر هدينا ، فهل لك أن تأتى قومك ، فإنهم أهل قتب ، وإن الحرب قد أخافتهم ، وإنه لا خير لهم أن تأكل الحرب منهم إلا ما قد أكلت ، فيخلون بيني وبين البيت ، فنقضى عمرتنا وننحر هدينا ، ويجعلون بيني وبينهم مدة ، نزيل فيها نساءهم، ويأمن فيها سريهم ، ويخلون بيني وبين الناس ، فإنى والله لأقاتلن على هذا الأمر الأحمر والأسود حتى يظهرني الله أو تنفرد سالفتي ، فإن أصابني الناس فذاك الذي يريدون ، وإن أظهرني الله عليهم اختاروا ، إما قاتلوا معدين، وإما دخلوا في السلم وافرين» ، قال: فرجع عروة إلى قريش فقال: تعلمن والله ما على الأرض قوم أحب إلى منكم ، إنكم لإخواني وأحب الناس إلى ، ولقد استنصرت لكم الناس في المجامع ، فلما لم ينصروكم أتيتكم بأهلى حتى نزلت معكم إرادة أن أواسيكم ، والله ما أحب الحياة بعديم ، تعلمن أن الرجل قد عرض نصفا فاقبلوه ، تعلمن أني قد قدمت على الملوك ، ورأيت العظماء، فأقسم بالله، إن رأيت ملكا ولا عظيما أعظم في أصحابه منه ، لن يتكلم منهم رجل حتى يستأذنه ، فإن هو أذن له تكلم ، وإن لم يأذن له سكت ، ثم إنه ليتوضأ

فيبتدرون وضوءه ويصبونه على رءوسهم ، يتخذونه حنانا ، فلما سمعوا مقالته أرسلوا إليه سهيل بن عمرو ومكرز بن حفص فقالوا: انطلقوا إلى محمد فإن أعطاكم ما ذكر عروة فقاضياه على أن يرجع عامه هذا عنا ، ولا يخلص إلى البيت ، حتى يسمع من يسمع بمسيره من العرب أنا قد صددناه ، فخرج سهيل ومكرز حتى أتياه وذكرا ذلك له ، فأعطاهما الذي سألا، فقال: اكتبوا بسم الله الرحمن الرحيم، قالوا: والله لا نكتب هذا أبدا ، قال: فكيف؟ قالوا: نكتب باسمك اللهم، قال: «وهذه فاكتبوها» ، فكتبوها ، ثم قال: «اكتب هذا ما قاضي عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقالوا: و الله ما نختلف إلا في هذا ، فقال: ما أكتب؟ فقالوا: انتسب فاكتب محمد بن عبد الله ، قال: «وهذه حسنة، اكتبوها» ، فكتبوها ، وكان في شرطهم أن بيننا للعيبة المكفوفة ، وأنه لا أغلال ولا أسلال ، قال أبو أسامة: الأغلال: الدروع ، والأسلال: السيوف ، و يعني بالعيبة المكفوفة أصحابه يكفهم عنهم ، وأنه من أتاكم منا رددتموه علينا ، ومن أتانا منكم لم نردده عليكم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن دخل معى فله مثل شرطى ، فقالت قريش: من دخل معنا فهو منا ، له مثل شرطنا ، فقالت بنو كعب: نحن معك يا -[٣٨٣]- رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت بنو بكر: نحن مع قريش ، فبينما هم في الكتاب إذ جاء أبو جندل يرسف في القيود ، فقال المسلمون: هذا أبو جندل ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو لي ، وقال سهيل: هو لي ، وقال سهيل: اقرأ الكتاب ، فإذا هو لسهيل ، فقال أبو جندل: يا رسول الله ، يا معشر المسلمين ، أرد إلى المشركين؟ فقال عمر: يا أبا جندل ، هذا السيف فإنما هو رجل ورجل ، فقال سهيل: أعنت على يا عمر ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسهيل: هبه لى ، قال: لا ، قال فأجره لى ، قال: لا ، قال مكرز: قد أجرته لك يا محمد فلم ينج "." (١)

"٣٦٨٦٢ – حدثنا غندر ، عن شعبة ، عن جامع بن شداد ، قال: سمعت عبد الرحمن بن أبي علقمة ، قال: سمعت عبد الله بن مسعود ، قال: أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديبية ، فذكروا أنهم نزلوا دهاسا من الأرض يعني بالدهاس الرمل قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من يكلؤنا ، قال: فقال بلال: أنا ، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا ننام» قال: فناموا حتى طلعت الشمس فاستيقظ أناس فيهم فلان وفلان وفيهم عمر: قال: فقلنا ، اهضبوا يعني تكلموا ، قال: فافعلوا فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «افعلوا كما كنتم تفعلون» ، قالوا: ففعلنا ، قال: «كذلك فافعلوا لمن نام أو نسى» ، قال: وضلت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم فطلبتها ، قال: «فوجدت حبلها قد

<sup>(</sup>۱) مصنف ابن أبي شيبة ۳۸۱/۷

تعلق بشجرة» ، فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فركب فسرنا ، قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي اشتد ذلك عليه وعرفنا ذلك فيه ، قال: فتنحى منتبذا خلفنا ، قال: فجعل يغطي رأسه بثوبه ويشتد ذلك عليه حتى عرفنا أنه قد أنزل عليه فأتونا فأخبرونا أنه قد أنزل عليه (إنا فتحنا لك فتحا مبينا) [الفتح: ١] "." (١)

"٣٦٩٠٠" - حدثنا يزيد بن هارون ، قال: أخبرنا محمد بن عمرو، عن أبي سلمة ، ويحيى بن عبد الرحمن بن حاطب ، قالا: كانت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين المشركين هدنة ، فكان بين بني كعب ، وبين بني بكر قتال بمكة ، فقدم صريخ بني كعب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: [البحر الرجز]

اللهم إني ناشد محمدا ... حلف أبينا وأبيه الأتلدا فانصر هداك الله نصرا عتدا ... وادع عباد الله يأتوا مددا

فمرت سحابة فرعدت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن هذه لترعد بنصر بني كعب، ثم قال لعائشة: "جهزيني ولا تعلمن بذلك أحدا، فدخل عليها أبو بكر فأنكر بعض شأنها، فقال: ما هذا؟ قالت: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أجهزه، قال: إلى أين؟ قالت: إلى مكة ، قال: فوالله ما انقضت الهدنة بيننا وبينهم بعد، فجاء أبو بكر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنهم أول من غدر، ثم أمر بالطريق فحبست، ثم خرج وخرج المسلمون معه، فغم الأهل مكة لا يأتيهم خبر، فقال أبو سفيان لحكيم بن حزام: أي حكيم، والله لقد غمنا واغتممنا، فهل لك أن تركب ما بيننا وبين مرة ، لعلنا أن نلقى خبرا ، فقال له بديل بن ورقاء الكعبي من خزاعة: وأنا معكم ، قالا: وأنت إن شئت ، قال: فركبوا حتى إذا دنوا من ثنية مرة أظلموا فأشرفوا على الثنية ، فإذا النيران قد أخذت الوادي كله، قال أبو سفيان لحكيم: ما هذه النيران؟ قال بديل بن ورقاء: هذه نيران بني عمرو ، وعنها الحرب ، قال أبو سفيان لحكيم: ما هذه النيران؟ قال من هؤلاء ، فتكشف عنهم الأراك ، فأخذهم حرس رسول الله صلى الله عليه وسلم نفر من الأنصار ، وكان عمر بن الخطاب تلك الليلة على الحرس ، فجاءوا بهم إليه ، فقالوا: جئناك بنفر أخذناهم من أهل مكة ، فقال عمر وهو يضحك إليهم: الحرس ، فجاءوا بهم إليه ، فقالوا: جئناك بنفر أخذناهم من أهل مكة ، فقال عمر وهو يضحك إليهم: والله لو جئتموني بأبي سفيان ما فزدتم ، قالوا: قد والله أتيناك بأبي سفيان ، فقال: احبسوه ، فحبسوه حتى

<sup>(</sup>۱) مصنف ابن أبي شيبة ۳۹۰/۷

أصبح ، فغدا به على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له: بايع ، فقال: لا أجد إلا ذاك أو شرا منه ، فبايع ، ثم قيل لحكيم بن حزام: بايع ، فقال: أبايعك ولا أخر إلا قائما ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أما من قبلنا فلن تخر إلا قائما ، فلما ولوا، قال أبو بكر: أي رسول الله ، إن أبا سفيان رجل يحب السماع، يعنى الشرف ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن إلا ابن خطل ، ومقيس بن صبابة الليثي ، وعبد الله بن سعد بن أبي سرح ، والقينتين ، فإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة فاقتلوهم ، قال: فلما ولوا قال أبو بكر: يا رسول الله، صلى الله عليه وسلم ، لو أمرت بأبي سفيان فحبس على الطريق، وأذن في الناس بالرحيل ، فأدركه العباس فقال: هل لك إلى أن تجلس حتى تنظر؟ قال: بلى ، ولم يكن ذلك إلا أن يرى ضعفة فيتناولهم ، فمرت جهينة فقال: أي عباس ، من هؤلاء؟ قال: هذه جهينة ، قال: ما لي ولجهينة ، والله ما كانت بيني وبينهم حرب قط ، ثم مرت مزينة فقال: أي عباس ، من هؤلاء؟ قال: هذه مزينة ، قال: ما لي ولمزينة ، والله ما كانت بيني وبينهم حرب قط ، ثم مرت سليم، فقال: أي عباس ، من هؤلاء؟ قال: هذه سليم ، قال: ثم جعلت تمر طوائف العرب فمرت عليه أسلم وغفار، فيسأل عنها فيخبره العباس ، حتى مر رسول الله صلى الله عليه وسلم في أخريات الناس -[٣٩٩]- في المهاجرين الأولين والأنصار في لأمة تلتمع البصر ، فقال: أي عباس ، من هؤلاء؟ قال: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المهاجرين الأولين والأنصار قال: لقد أصبح ابن أخيك عظيم الملك ، قال: لا والله ، ما هو بملك ، ولكنها النبوة ، وكانوا عشرة آلاف، أو اثنى عشر ألفا ، قال: ودفع رسول الله صلى الله عليه وس م الراية إلى سعد بن عبادة ، فدفعها سعد إلى ابنه قيس بن سعد ، وركب أبو سفيان فسبق الناس حتى اطلع عليهم من الثنية ، قال له أهل مكة: ما وراءك؟ قال: ورائي الدهم ، ورائي ما لا قبل لكم به ، ورائي من لم أر مثله ، من دخل داري فهو آمن ، فجعل الناس يقتحمون داره ، وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فوقف بالحجون بأعلى مكة ، وبعث الزبير بن العوام في الخيل في أعلى الوادي ، وبعث خالد بن الوليد في الخيل في أسفل الوادي ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لخير أرض الله، وأحب أرض الله إلى الله ، إنى والله لو لم أخرِج منك ما خرجت ، وإنها لم تحل لأحد كان قبلي ، ولا تحل لأحد بعدي ، وإنما أحلت لي ساعة من النهار ، وهي ساعتي هذه ، حرام لا يعضد شجرها ، ولا يحتش حشيشها، ولا يلتقط ضالتها إلا منشد " فقال له رجل يقال له شاه ، والناس يقولون: قال له العباس: يا رسول الله ، إلا الإذخر ، فإنه لبيوتنا وقبورنا وقيوننا أو لقيوننا وقبورنا ، فأما ابن خطل فوجد متعلقا بأستار الكعبة فقتل ، وأما مقيس بن صبابة فوجدوه بين الصفا والمروة فبادره نفر من بني كعب

ليقتلوه ؛ فقال ابن عمه نميلة: خلوا عنه ، فوالله لا يدنو منه رجل إلا ضربته بسيفي هذا حتى يبرد ، فتأخروا عنه فحمل عليه بسيفه ففلق به هامته ، وكره أن يفخر عليه أحد ، ثم طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت ، ثم دخل عثمان بن طلحة فقال: أي عثمان ، أين المفتاح؟ فقال هو عند أمي سلامة ابنة سعد ، فأرسل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: لا واللات والعزى ، لا أدفعه إليه أبدا ، قال: إنه قد جاء أمر غير الأمر الذي كنا عليه ، فإنك إن لم تفعلي قتلت أنا وأخي ، قال: فدفعته إليه ، قال: فأقبل به حتى إذا كان وجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عثر فسقط المفتاح منه ، فقام إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحنى عليه ثوبه ، ثم فتح له عثمان فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة ، فكبر في زواياها وأرجائها ، وحمد الله ، ثم صلى بين الأسطوانتين ركعتين ، ثم خرج فقام بين البابين ، فقال على: فتطاولت لها ورجوت أن يدفع إلينا المفتاح ، فتكون فينا السقاية والحجابة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين عثمان ، هاكم ما أعطاكم الله ، فدفع إليه المفتاح ، ثم رقى بلال على ظهر الكعبة فأذن ، فقال خالد بن أسيد: ما هذا الصوت؟ قالوا: بلال بن رباح ، قال: عبد أبي بكر الحبشي ، قالوا ، نعم ، قال: أين؟ قالوا: على ظهر الكعبة ، قال: على مرقبة بني أبي طلحة؟ قالوا: نعم ، قال: ما يقول؟ قالوا: يقول: أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمدا رسول الله ، قال: لقد أكرم الله أبا خالد عن أن يسمع هذا الصوت، يعني أباه ، وكان ممن قتل يوم بدر في المشركين ، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ، وجم عت له هوازن بحنين ، فاقتتلوا ، فهزم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال الله: ﴿ ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا ﴾ [التوبة: ٢٥] الآية ، ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين ، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دابته فقال: اللهم إنك إن شئت لم تعبد بعد اليوم ، شاهت الوجوه ، ثم رماهم بحصاة كانت في يده ، فولوا مدبرين ، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم السبي والأموال فقال لهم: إن -[٤٠٠]- شئتم فالفداء ، وإن شئتم فالسبي، قالوا: لن نؤثر اليوم على الحسب شيئا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرجت فاسألوني، فإني سأعطيكم الذي لي ، ولن يتعذر على أحد من المسلمين ، فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحوا إليه ، فقال: «أما الذي لى فقد أعطيتكموه» ، وقال المسلمون مثل ذلك إلا عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر فإنه قال: أما الذي لى فإنى لا أعطى، ، قال: أنت على حقك من ذلك ، قال: فصارت له يومئذ عجوز عوراء ، ثم حاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الطائف قريبا من شهر ، فقال عمر بن الخطاب: أي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، دعني أدخل عليهم فأدعوهم إلى الله ، قال: إنهم إذا قاتلوك ، فدخل عليهم عروة

فدعاهم إلى الله فرماه رجل من بني مالك بسهم فقتله ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثله في قومه مثل صاحب ياسين ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا مواشيهم وضيقوا عليهم ، ثم أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا حتى إذا كان بنخلة جعل الناس يسألونه ، قال أنس: حتى انتزعوا رداءه عن ظهره ، فأبدوا عن مثل فلقة القمر ، فقال: ردوا على ردائي ، لا أبا لكم ، أتبخلونني، فوالله أن لو كان ما بينهما إبلا وغنما لأعطيتكموه ، فأعطى المؤلفة يومئذ مائة مائة من الإبل ، وأعطى الناس ، فقالت الأنصار عند ذلك ، فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قلتم كذا وكذا ، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي ، قالوا: بلي ، قال: ألم أجدكم أعداء فألف الله بين قلوبكم بي ، قالوا: بلي، قال: أما إنكم لو شئتم قلتم: قد جئتنا مخذولا فنصرناك ، قالوا: الله ورسوله أمن ، قال: لو شئتم قلتم: جئتنا طريدا آويناك ، قالوا: الله ورسوله آمن ، ولو شئتم لقلتم: جئتنا عائلا فآسيناك ، قالوا: الله ورسوله أمن ، قال: أفلا ترضون أن ينقلب الناس بالشاء والبعير ، وتنقلبون برسول الله إلى دياركم ، قالوا: بلى ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الناس دثار ، والأنصار شعار ، وجعل على المقاسم عباد بن وقش أخا بني عبد الأشهل ، فجاء رجل من أسلم عاريا ليس عليه ثوب ، فقال: اكسنى من هذه البرود بردة ، قال: إنما هي مقاسم المسلمين ، ولا يحل لي أن أعطيك منها شيئا ، فقال قومه: اكسه منها بردة ، فإن تكلم فيها أحد فهي من قسمنا وأعطياتنا ، فأعطاه بردة ، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ماكنت أخشى هذا عليه ، ما كنت أخشاكم عليه ، فقال: يا رسول الله ، ما أعطيته إياها حتى قال قومه: إن تكلم فيها أحد فهي من قسمنا وأعطياتنا ، فقال: جزاكم الله خيرا ، جزاكم الله خيرا "." (١)

"حدثنا

-[[ [ . ] -

٣٦٩٢٤ - محمد بن فضيل ، عن يزيد ، عن مجاهد ، عن طاوس ، عن ابن عباس ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هذه حرم يعني مكة حرمها الله يوم خلق السموات والأرض ، ووضع هذين الأخشبين ، لا تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي ، ولم تحل لي إلا ساعة من النهار ، لا يعضد شوكها

<sup>(</sup>۱) مصنف ابن أبي شيبة ۳۹۸/۷

، ولا ينفر صيدها ، ولا يختلى خلاها ، ولا يرفع لقطتها إلا منشد» ، فقال العباس: يا رسول الله ، إن أهل مكة لا صبر لهم عن الإذخر لقينهم ولبنيانهم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إلا الإذخر»." (١) "حدثنا

٣٦٩٨٩ – وكيع ، عن مالك بن مغول ، عن طلحة بن مصرف ، قال: " انهزم المسلمون يوم حنين فنودوا: يا أصحاب سورة البقرة ، قال: فرجعوا ولهم حنين، يعني بكاء "." (٢)
"حدثنا أبو بكر قال: حدثنا

٣٧٠٠٢ – هاشم بن القاسم أبو النضر ، قال: حدثنا عكرمة بن عمار ، قال: حدثني إياس بن سلمة ، عن أبيه ، قال: قدمت المدينة زمن الحديبية مع النبي صلى الله عليه وسلم فخرجت أنا ورباح غلام رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الإبل وخرجت معه بفرس طلحة أبديه مع الإبل فلما كان بغلس أغار عبد الرحمن بن عيينة على إبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتل راعيها وخرج يطرد بها هو وأناس معه في خيل ، فقلت: يا رباح ، اقعد على هذا الفرس فألحقه بطلحة وأخبر رسول الله عليه وسلم أنه قد أغير على سرحه ، قال: فقمت على تل وجعلت وجهي من قبل المدينة ثم ناديت ثلاث مرات: يا صباحاه ، ثم اتبعت القوم معي سيفي ونبلي فجعلت أرميهم وأعقر بهم ، وذاك حين يكثر الشجر ، قال: فإذا رجع إلي فارس جلست له في أصل شجرة ثم رميت فلا يقبل علي فارس إلا عقرت به ، فجعلت أرميهم وأقول:

[البحر الرجز]

أنا ابن الأكوع ... واليوم يوم الرضع

فألحق برجل فأرميه وهو على رحله فيقع سهمي في الرجل ، حتى انتظمت كتفه ، قلت: خذها وأنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع -[٢١]- فإذا كنت في الشجرة أحرقتهم بالنبل ، وإذا تضايقت الثنايا علوت الجبل فرديتهم بالحجارة ، فما زال ذلك شأني وشأنهم أتبعهم وأرتجز، حتى ما خلق الله شيئا من ظهر النبي صلى الله عليه وسلم إلا خلفته وراء ظهري ، واستنقذته من أيديهم ، قال: ثم لم أزل أرميهم حتى

<sup>(</sup>۱) مصنف ابن أبي شيبة ۲/۷

<sup>(</sup>۲) مصنف ابن أبي شيبة ۲/۷۸

ألقوا أكثر من ثلاثين رمحا وأكثر من ثلاثين بردة ، يستخفون منها ، ولا يلقون من ذلك شيئا إلا جعلت عليه آراما من الحجارة ، وجمعته على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا امتد الضحى أتاهم عيينة بن بدر الفزاري ، ممدا لهم وهم في ثنية ضيقة ، ثم علوت الجبل فأنا فوقهم ، قال عيينة: ما هذا الذي أرى؟ قالوا: لقينا من هذا البرح ، ما فارقنا بسحر حتى الآن ، وأخذ كل شيء في أيدينا وجعله وراء ظهره ، فقال عيينة: لولا أن هذا يرى أن وراءه طلبا لقد ترككم ، قال: ليقم إليه نفر منكم ، فقام إلى نفر منهم أربعة ، فصعدوا في الجبل ، فلما أسمعتهم الصوت قلت لهم: أتعرفوني؟ قالوا: ومن أنت؟ قلت: أنا ابن الأكوع ، والذي كرم وجه محمد لا يطلبني رجل منكم فيدركني ، ولا أطلبه فيفوتني ، قال رجل منهم: أظن ، قال: فما برحت مقعدي ذاك حتى نظرت إلى فوارس رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخللون الشجر ، وإذا أولهم الأخرم الأسدي وعلى أثره أبو قتادة فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى أثر أبي قتادة المقداد الكندي ، قال: فولوا المشركين مدبرين ، وأنزل من الجبل فأعرض للأخرم فآخذ عنان فرسه ، قلت: يا أخرم ، أنذر بالقوم <mark>يعني أ</mark>حذرهم ، فإني لا آمن أن يقطعوك ، فاتئد حتى يلحق رسول الله وأصحابه ، قال: يا سلمة ، إن كنت تؤمن بال ه واليوم الآخر وتعلم أن الجنة حق والنار حق فلا تحل بيني وبين الشهادة ، قال: فخليت عنان فرسه، فيلحق بعبد الرحمن بن عيينة ويعطف عليه عبد الرحمن ، فاختلفا طعنتين فعقر الأخرم بعبد الرحمن ، وطعنه عبد الرحمن فقتله ، وتحول عبد الرحمن على فرس الأخرم ، فيلحق أبو قتادة بعبد الرحمن واختلفا طعنتين فعقر بأبي قتادة ، وقتله أبو قتادة ، وتحول أبو قتادة على فرس الأخرم ، ثم إنى خرجت أعدو في أثر القوم حتى ما أرى من غبار صحابة النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ، ويعرضون قبل غيبوبة الشمس إلى شعب فيه ماء يقال له: ذو قرد ، فأرادوا أن يشربوا منه، فأبصروني أعدو وراءهم، فعطفوا عنه وشدوا في الثنية ثنية ذي بئر، وغربت الشمس فألحق بهما رجلا فأرميه ، فقلت: خذها وأنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع فقال: يا تكلتني أمي، أكوعي بكرة ، قلت: نعم، أي عدو نفسه ، وكان الذي رميته بكرة، فاتبعته بسهم آخر، فعلق فيه سهمان ، وتخلفوا فرسين ، فجئت بهما أسوقهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على الماء الذي جليتهم عنه ذي قرد ، فإذا نبى الله صلى الله عليه وسلم في خمسمائة ، وإذا بلال قد نحر جزورا مما خلفت ، فهو يشوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم من كبدها وسنامها ، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله ، خلني ، فأنتخب من أصحابك مائة رجل ، فآخذ على الكفار بالعشوة فلا يبقى منهم مخبر إلا قتلته ، قال: أكنت فاعلا ذاك يا سلمة؟ قلت: نعم والذي أكرم وجهك ، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رأيت نواجذه في

ضوء النهار ، قال: ثم قال: «يقرون الآن بأرض غطفان» ؛ فجاء رجل من غطفان ، قال: مروا على فلان الغطفاني ، فنحر لهم جزورا ، فلما أخذوا يكشطون جلدها رأوا غبرة فتركوها وخرجوا هربا ؛ فلما أصبحنا قال رسول -[٢٢٤] - الله صلى الله عليه وسلم: «خير فرساننا اليوم أبو قنادة ؛ وخير رجالتنا سلمة» ، فأعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم الفارس والراجل جميعا ، ثم أردفني وراءه على العضباء راجعين إلى المدينة ، فلما كان بيننا وبينها قريب من ضحوة ، وفي القوم رجل من الأنصار ، كان لا يسبق فجعل ينادي: هل من مسابق ، ألا رجل يسابق إلى المدينة ، فعل ذلك مرارا ، وأنا وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم مردفا ، قلت له: أما تكرم كريما، ولا تهاب شريفا؟ قال: لا، إلا رسول الله ، قلت: يا رسول الله ، بأبي أنت وأمي، خلني ، فلأسابق الرجل ؛ قال: إن شئت قلت: أذهب إليك ، فطفر عن راحلته وثنيت رجلي فطفرت عن الناقة ثم إني ربطت عليها شرفا أو شرفين ، يعني استبقيت نفسي، ثم إني عدوت حتى ألحقه فأصك بين كتفيه بيدي ، فقلت: سبقتك والله، أو كلمة نحوها ، قال: فضحك وقال: إن أظن ،

"حدثنا

٣٧٠٢٨ – حفص ، عن جعفر ، عن أبيه ، قال: خرجت صفية وقد قبض النبي صلى الله عليه وسلم وهي تلمع بثوبها يعني تشير به وهي تقول: «قد كان بعدك أنباء وهنبثة لو كنت شاهدها لم تكثر الخطب»." (٢)

"حدثنا

٣٧٠٥١ - أبو أسامة ، عن ابن عون ، عن محمد ، عن رجل ، من بني زريق قال: لما كان ذلك اليوم خرج أبو بكر ، وعمر حتى أتيا الأنصار ، فقال أبو بكر: «يا معشر الأنصار ، إنا لا ننكر حقكم ؛ ولا ينكر حقكم مؤمن ، وإنا والله ما أصبنا خيرا إلا ما شاركتمونا فيه ، ولكن لا ترضى العرب ولا تقر إلا على رجل من قريش لأنهم أفصح الناس ألسنة ، وأحسن الناس وجوها ، وأوسط العرب دارا ، وأكثر الناس سجية في العرب ، فهلموا إلى عمر فبايعوه » ، قال: فقالوا: لا فقال عمر: «لم؟» فقالوا: نخاف الأثرة ، قال عمر: أما ما عشت فلا» ، قال: فبايعوا أبا بكر ، فقال أبو بكر لعمر: «أنت أقوى منى» ، فقال عمر: أنت

<sup>(</sup>١) مصنف ابن أبي شيبة ٢٠/٧

<sup>(</sup>۲) مصنف ابن أبي شيبة ۲۸/۷

أفضل مني ، فقالاها الثانية ، فلما كانت الثالثة قال له عمر: «إن قوتي لك مع فضلك» ، قال: «فبايعوا أبا بكر» ، قال محمد: وأتى الناس عند بيعة أبي بكر أبا عبيدة بن الجراح فقال: أتأتوني وفيكم ثالث ثل اثة يعني أبا بكر قال ابن عون: فقلت لمحمد: من ثالث ثلاثة؟ قال: قول الله ﴿ثاني اثنين إذ هما في الغار﴾ [التوبة: ٤٠] "." (١)

"حدثنا

٣٧٠٩٣ - وكيع ، عن الأعمش ، عن أبي صالح ، قال: كان الحادي يحدو بعثمان وهو يقول: « [البحر الرجز]

إن الأمير بعده على ... وفي الزبير خلف رضي» ، قال: فقال كعب: ولكنه صاحب البغلة الشهباء، يعني معاوية ، فقيل لمعاوية: إن كعبا يسخر بك ويزعم أنك تلي هذا الأمر ، قال: فأتاه فقال: يا أبا إسحاق ، وكيف وها هنا علي والزبير وأصحاب محمد ، قال: «أنت صاحبها»." (٢)

"حدثنا

9 ٩ ٣٧٠٩ - هشيم ، عن أبي حمزة ، عن أبيه ، قال: سمعت عليا ، يقول: «يا للدماء ، لتخضبن هذه من هذا، يعني لحيته من دم رأسه»." (٣)
"حدثنا

٣٧١٢٢ - عفان، قال حدثنا همام، قال حدثنا محمد بن جحادة، عن عبد الرحمن بن ثروان، عن الهذيل، عن أبي موسى، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «اكسروا قسيكم، يعني في الفتنة ، واقطعوا الأوتار، والزموا أجواف البيوت ، وكونوا فيها كالخير من ابنى آدم»." (٤)

<sup>(</sup>١) مصنف ابن أبي شيبة ٤٣٣/٧

<sup>(</sup>۲) مصنف ابن أبي شيبة ۲/۲۶

<sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبي شيبة ٧/٤٤٤

<sup>(</sup>٤) مصنف ابن أبي شيبة ٧/٨٤٤

7 ٣٧١٢٨ - مروان بن معاوية، عن عوف، عن أبي المنهال سيار بن سلامة، قال: لما كان زمن خرج ابن زياد وثب مروان بالشام حين وثب ، ووثب ابن الزبير بمكة ، ووثبت القراء بالبصرة ؛ قال: قال أبو المنهال: غم أبي غما شديدا ، قال: وكان يثني على أبيه خيرا ، قال: قال لي أبي: أي بني ، انطلق بنا إلى هذا الرجل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلقنا إلى أبي برزة الأسلمي في يوم حار شديد الحر وإذا هو جالس في ظل علو له من قصب ، فأنشأ أبي يستطعمه الحديث ، فقال: يا أبا برزة ، ألا ترى؟ ألا ترى؟ فكان أول شيء تكلم به ، قال: " إني أصبحت ساخطا على أحياء قريش ، إنكم معشر العرب كنتم على الحال التي قد علمتم من قلتكم وجاهليتكم ، وإن الله نعشكم بالإسلام وبمحمد حتى بلغ بكم ما ترون ، وإن هذه الدنيا هي التي قد أفسدت بينكم ، إن ذاك الذي بالشام يعني مروان والله إن يقاتل إلا على الدنيا , وإن ذاك الذي بمكة يعني ابن الزبير والله إن يقاتل إلا على الدنيا ، وإن هؤلاء الذين حولكم تدعونهم وإءكم والله إن يقاتلون إلا على الدنيا ، وإن ذاك الذي من عصابة ملبدة ، خماص بطونهم من أموال الناس ، خفاف ظهورهم من دمائهم»." «لا أرى اليوم خيرا من عصابة ملبدة ، خماص بطونهم من أموال الناس ، خفاف ظهورهم من دمائهم»."

"حدثنا

-[٤٥٨]-

٣٧٢٠١ - أبو أسامة، قال حدثنا أبو الأحوص بن حكيم، عن ضمرة بن حبيب، عن القاسم بن عبد الرحمن، قال: قال عاصم البجلي: «سلوا بكيليكم يعني نوفا عن الآية في شعبان والحدثان في رمضان والتمييز في شوال ، والحسن - يعني القتل والمعمعة - في ذي القعدة ، والقضاء في ذي الحجة»." (٢) "حدثنا

<sup>(</sup>١) مصنف ابن أبي شيبة ٩/٧ ٤٤

<sup>(</sup>۲) مصنف ابن أبي شيبة ۷/۷٥٤

٣٧٢١١ - وكيع، عن سفيان، عن منذر، عن ابن الحنفية، قالوا: «لو أن عليا، أدرك أمرنا هذا كان هذا موضع رحله يعني الشعب»." (١)
"حدثنا

١٢٢١٤ - ابن عيينة، عن الزهري، عن عروة، عن زينب بنت أبي سلمة، عن حبيب، عن أم حبيبة، عن زينب بنت جحش، أنها قالت: استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم من نومه محمرا وجهه وهو يقول: «لا إله إلا الله ، ويل للعرب من شر قد اقترب ، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج» ، وعقد بيده يعني عشرة ، قالت زينب: قلت: يا رسول الله ، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: «نعم ، إذا ظهر الخبث»." (٢) "حدثنا

٣٧٣٣٤ – أبو بكر بن عياش، عن أبي حصين، قال: «ما رأيت رجلا هو أسب منه» يعني ابن الزبير." (٣)

"حدثنا

٣٧٣٦٤ – حسين بن علي، عن ابن عيينة، عن ابن طاوس، عن أبيه، قال: قال ابن عباس: جاءني حسين يستشيرني في الخروج إلى ما هاهنا يعني العراق، فقلت: لولا أن يرزءوا بي وبك لشبثت يدي في شعرك ، إلى أين تخرج؟ إلى قوم قتلوا أباك وطعنوا أخاك ، فكان الذي سخا بنفسي عنه أن قال لي: «إن هذا الحرم يستحل برجل ، ولأن أقتل في أرض كذا وكذا غير أنه يباعده أحب إلى من أن أكون أنا هو»." (٤) "حدثنا

٣٧٤٠٧ - أبو أسامة، عن عوف، عن قسامة بن زهير، قال: سمعت أبا موسى، يقول: " إن لهذه يعني البصرة أربعة أسماء: البصرة، والخريبة، وتدمر، والمؤتفكة "." (٥)

<sup>(</sup>١) مصنف ابن أبي شيبة ٧/٩٥٤

<sup>(</sup>۲) مصنف ابن أبي شيبة ۷/۹٥٤

<sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبي شيبة ٧٣/٧

<sup>(</sup>٤) مصنف ابن أبي شيبة ٧٧/٧

<sup>(</sup>٥) مصنف ابن أبي شيبة ٤٨٣/٧

٣٧٤٢٤ – وكيع، عن الأعمش، عن سالم بن أبي الجعد، عن عبد الله بن سبيع، قال: خطبنا علي قال: «لتخضبن هذه من هذا، يعني لحيته من رأسه» ، قالوا: أخبرنا به نقتله ، قال: «إذا بالله تقتلون بي غير قاتلي» ، قالوا: فاستخلف علينا ، قال: «لا ، ولكني أترككم إلى ما ترككم إليه رسول الله» قال: فما تقول لربك إذا لقيته ، قال: أقول: «اللهم كنت فيهم ثم قبضتني إليك وأنت فيهم ، فإن شئت أصلحتهم، وإن شئت أفسدتهم»." (١)

"حدثنا

٣٧٤٣١ – عبد الرحمن بن محمد المحاربي، عن ليث، عن عون بن أبي جحيفة، عن عبد الرحمن، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أيعجز أحدكم إذا أتاه الرجل يقتله يعني من أهل كذا أن يقول هكذا ، وقال بإحدى يديه على الأخرى فيكون كالخير من ابني آدم ، وإذا هو في الجنة وإذا قاتله في النار»." (٢)

"٣٧٤٥٢" - ابن علية عن أيوب، قال: قال لي الحسن: «ألا تعجب من سعيد بن جبير ، دخل على فسألنى عن قتال الحجاج ومعه بعض الرؤساء يعنى أصحاب ابن الأشعث»." (٣)

"٣٧٤٥٨" – عبد الله بن إدريس، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن خالد يعني الفلتان بن عاصم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أما مسيح الدجال فرجل أجلى الجبهة ممسوح العين اليسرى، عريض النحر فيه دمامة كأنه فلان بن عبد العزى أو عبد العزى بن فلان»." (٤)

"٣٧٤٦٦ - يزيد بن هارون قال أخبرنا ابن عون، ، عن مجاهد، قال: ذكروه يعني الدجال عند ابن عباس ، قال: مكتوب بين عينيه: ك ف ر ، قال: فقال ابن عباس لم أسمعه يقول ذلك ، ولكنه قال: «أما إبراهيم فانظروا إلى صاحبكم» قال يزيد: يعني النبي عليه الصلاة والسلام ، وأما موسى فرجل آدم جعد

<sup>(</sup>١) مصنف ابن أبي شيبة ٤٨٤/٧

<sup>(</sup>۲) مصنف ابن أبي شيبة ۲/۸۶

<sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبي شيبة ٤٨٨/٧

<sup>(</sup>٤) مصنف ابن أبي شيبة ٤٨٨/٧

طوال كأنه من رجال شنوءة على جمل أحمر مخطوم بخلبة ، فكأني أنظر إليه قد انحدر من الوادي يلبي "." (١)

"قال: وحدثنا -[٤٩١]-

٣٧٤٧٧ – أبو بكر قال: حدثنا هاشم بن القاسم، قال حدثنا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان، عن أبيه، عن مكحول، عن جبير بن نفير، عن مالك بن يخامر، عن معاذ بن جبل، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " عمران بيت المقدس خراب يثرب ، وخراب يثرب خروج الملحمة ، وخروج الملحمة فتح القسطنطينية وفتح القسطنطينية خروج الدجال ثم يضرب بيده على فخذ الذي حدثه أو منكبيه ، ثم قال: إن هذا هو الحق كما أنك هاهنا ، أو كما أنت قاعد يعني معاذا "." (٢)

"٣٧٥١٢" – الفضل بن دكين عن سفيان، عن واصل، عن أبي وائل، عن المعرور بن سويد، عن ابن فاتك، قال: قال كعب: «إن أشد أحياء العرب على الدجال لقومك يعني بني تميم»." (٣)

" ٢٠٥١٤ - زيد بن الحباب قال أخبرني معاوية بن صالح، قال: أخبرني ربيعة بن يزيد الدمشقي، عن عبد الله بن عامر اليحصبي، أنه سمع معاوية بن أبي سفيان، يقول: «من التبست عليه الأمور فلا يتبعن مشاقا ولا أعور العين يعني الدجال»." (٤)

"٣٧٦٠٤" - وكيع عن عبادة بن مسلم الفزاري، عن جبير بن أبي سليمان بن جبير بن مطعم، عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه: «اللهم إني أعوذ بك من أن أغتال من تحتي» يعنى الخسف "." (٥)

"٣٧٦٧١ - عبد الله بن إدريس عن ليث، عن مجاهد، وطاوس، عن ابن عباس، قال: قال علي: ما قتلت يعني عثمان ولا أمرت ثلاثا ، ولكني غلبت." (٦)

<sup>(</sup>۱) مصنف ابن أبي شيبة ۲۸۹/۷

<sup>(</sup>٢) مصنف ابن أبي شيبة ٧/٠ ٩

<sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبي شيبة ٢/٩٦

<sup>(</sup>٤) مصنف ابن أبي شيبة ٩٦/٧

<sup>(</sup>٥) مصنف ابن أبي شيبة ٧/٧ ٥

<sup>(</sup>٦) مصنف ابن أبي شيبة ٧/٧٥

"٣٧٦٧٣ - عبدة بن سليمان عن عاصم، عن أبي زرارة، وأبي عبد الله، قالا: سمعنا عليا، يقول: والله ما شاركت وما قتلت ولا أمرت ولا رضيت يعني قتل عثمان.." (١)

"٣٧٦٨٨ - وكيع عن يحيى بن أبي الهيثم، عن يوسف بن عبد الله بن سلام عن أبيه، قال: لا تسلوا سيوفكم فلئن سللتموها لا تغمد إلى يوم القيامة وقال: أنظروني ثماني عشرة يعني يوم عثمان." (٢)

"٣٧٦٨٩ – ابن المبارك عن ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، قال: قال كعب: كأني أنظر إلى هذا ؛ وفي يديه شهابان من نار يعني قاتل عثمان ، فقتله.." (٣)

"قال: وحدثنا

٣٩٦٩ - أبو بكر قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا أبو محصن، أخو حماد بن نمير رجل من أهل واسط اقل حدثنا حصين بن عبد الرحمن، قال: حدثني جهم، رجل من بني فهر ، قال: أنا شاهد هذا الأمر ، قال: جاء سعد وعمار فأرسلوا إلى عثمان أن ائتنا ، فإنا نريد أن نذكر لك أشياء أحدثتها أو - [٥٢٦] قال: جاء سعد وعمار فأرسلوا إليهم أن انصرفوا اليوم ، فإني مشتغل وميعادكم يوم كذا وكذا حتى أشرن ، قال أشياء فعلتها ، قال: فأرسل إليهم أن انصرفوا اليوم ، فإني مشتغل وميعادكم يوم كذا وكذا حتى أشرن ، قال أبو محصن أورن: أستعد لخصومتكم ، قال: فانصرف سعد وأبى عمار أن ينصرف ، قالها أبو محصن مرتين ، قال: فتناوله رسول عثمان فضربه ، قال: فلما اجتمعوا للميعاد ومن معهم قال لهم عثمان ما تنقمون مني؟ قالوا: ننقم عليك ضربك عمارا ، قال: قال عثمان: جاء سعد وعمار فأرسلت إليهما ، فانصرف سعد وأبى عمار أن ينصرف ، فتناوله رسول من غير أمري ؛ فوالله ما أمرت ولا رضيت ، فهذه يدي لعمار فيصطبر ، قال أبو محصن: يعني: يقتص ، قالوا: ننقم عليك أنك جعلت الحروف حرفا واحدا ، قال: جاءني حذيفة فقال: ما كنت صانعا إذا قيل: قراءة فلان وقراءة فلان وقراءة فلان ، كما اختلف أهل الكتاب ، فإن على صوابا فمن الله ، وإن يك خطأ فمن حذيفة ، قالوا: ننقم عليك أنك حميت الحمى ، قال: جاءتني قريش فقالت: إنه ليس من العرب قوم إلا لهم حمى يرعون فيه غيرها ، فقلت ذلك لهم ؛ فإن رضيتم فأقروا ، وإن كرهتم فغيروا ، أو قال لا تقروا شك أبو محصن ، قالوا: وننقم عليك أنك استعملت السفهاء أقاربك ، وإن فليقم أهل كل مصر يسألوني صاحبهم الذي يحبونه فأستعمله عليهم وأعزل عنهم الذي يكرهون ، قال: قال فليقم أهل كل مصر يسألوني صاحبهم الذي يحبونه فأستعمله عليهم وأعزل عنهم الذي يكرهون ، قال: قال فليقم أهل كل مصر يسألوني صاحبهم الذي يحبونه فأستعمله عليهم وأعزل عنهم الذي يكرهون ، قال فلك أبه ما مصر يسألوني صاحبهم الذي يحبونه فأستعمله عليهم وأعزل عنهم الذي يكرهون ، قال:

<sup>(</sup>۱) مصنف ابن أبي شيبة ۱۷/۷ه

<sup>(</sup>۲) مصنف ابن أبي شيبة ۱۹/۷ ه

<sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبي شيبة ٢٠/٧ ه

فقال أهل البصرة: رضينا بعبد الله بن عامر ، فأقره علينا ، وقال أهل الكوفة: اعزل سعيدا ، وقال الوليد شك أبو محصن: واستعمل علينا أبا موسى ففعل ، قال: وقال أهل الشام: قد رضينا بمعاوية فأقره علينا ، وقال أهل مصر: اعزل عنا ابن أبي سرح ، واستعمل علينا عمرو بن العاص ، ففعل ، قال: فما جاءوا بشيء إلا خرج منه قال: فانصرفوا راضين ، فبينما بعضهم في بعض الطريق إذ مر بهم راكب فاتهموه ففتشوه فأصابوا معه كتابا في إداوة إلى عاملهم أن خذ فلانا وفلانا فاضرب أعناقهم ، قال: فرجعوا فبدءوا بعلى فجاء معهم إلى عثمان ، فقالوا: هذا كتابك وهذا خاتمك ، فقال عثمان: والله ما كتبت ولا علمت ولا أمرت ، قال: فما تظن؟ قال أبو محصن: تتهم ، قال: أظن كاتبي غدر وأظنك به يا على ، قال: فقال له على: ولم تظنني بذاك؟ قال: لأنك مطاع عند القوم ، قال: ثم لم تردهم عنى ، قال: فأبى القوم وألحوا عليه حتى حصروه ، قال: فأشرف عليهم وقال: بم تستحلون دمى؟ فوالله ما حل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: مرتد عن الإسلام أو ثيب زان أو قاتل نفس ، فوالله ما عملت شيئا منهن منذ أسلمت ، قال: فألح القوم عليه ، قال: وناشد عثمان الناس أن لا تراق في ه محجمة من دم ، فلقد رأيت ابن الزبير يخرج عليهم في كتيبة حتى يهزمهم ، لو شاءوا أن يقتلوا منهم لقتلوا ، قال: ورأيت سعيد بن الأسود البختري وإنه ليضرب رجلا بعرض السيف لو شاء أن يقتله لقتله ، ولكن عثمان عزم على الناس فأمسكوا ، قال: فدخل عليه أبو عمرو بن بديل الخزاعي التجيبي ، قال فطعنه أحدهما بمشقص في أوداجه وعلاه الآخر بالسيف فقتلوه ، ثم انطلقوا هرابا يسيرون بالليل ويكمنون بالنهار حتى أتوا بلدا بين مصر والشام ، قال فكمنوا في غار ، قال: فجاء نبطى من تلك البلاد معه حمار ، قال: فدخل ذباب في منخر الحمار ، قال: فنفر حتى دخل عليهم الغار ، وطلبه صاحبه فرآهم: فانطلق إلى عامل معاوية ، قال: فأخبره بهم ، قال: فأخذهم معاوية فضرب أعناقهم."

"٣٧٧٠٩ - يحيى بن آدم قال حدثني أبو بكر بن عياش، عن مغيرة، عن إبراهيم، عن علقمة - [٥٢٥] -، قال: قلت للأشتر: لقد كنت كارها ليوم الدار فكيف رجعت عن رأيك؟ فقال: أجل ، والله إن كنت لكارها ليوم الدار ولكن جئت بأم حبيبة بنت أبي سفيان لأدخلها الدار ، وأردت أن أخرج عثمان في هودج ، فأبوا أن يدعوني وقالوا: ما لنا ولك يا أشتر ، ولكني رأيت طلحة والزبير والقوم بايعوا عليا طائعين غير مكرهين ؟ ثم نكثوا عليه ، قلت: فابن الزبير القائل: اقتلوني ومالكا ، قال: لا والله ، ولا رفعت السيف عن ابن الزبير وأنا أرى أن فيه شيئا من الروح لأني كنت عليه بحنق ؟ لأنه استخف أم المؤمنين حتى أخرجها

<sup>(</sup>۱) مصنف ابن أبي شيبة ۲۱/۷ه

، فلما لقيته ما رضيت له بقوة ساعدي حتى قمت في الركابين قائما فضربته على رأسه ، فرأيت أني قد قتلته ، ولكن القائل «اقتلوني ومالكا» عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد ، لما لقيته اعتنقته فوقعت أنا وهو عن فرسينا ، فجعل ينادي: اقتلوني ومالكا ، والناس يمرون لا يدرون من يعني ، ولم يقل: الأشتر وإلا لقتلت." (١)

"٣٧٧١٠ - أبو أسامة عن ابن أبي عروبة، عن قتادة، قال: أخذ علي بيد الأشتر ثم انطلق به حتى أتى طلحة فقال إن هؤلاء يعني أهل مصر يسمعون منك ويطيعونك، فانههم عن قتل عثمان، فقال: ما أستطيع دفع دم أراد الله إهراقه ؛ فأخذ علي بيد الأشتر، ثم انصرف وهو يقول: بئس ما ظن ابن الحضرمية أن يقتل ابن عمي ويغلبني على ملكي بئس ما أرى." (٢)

"٣٧٧١٦ - أبو أسامة قال حدثنا عبد الله بن الوليد، قال: سمعت محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب، يقول قال أبو هريرة: والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم كثيرا ولبكيتم قليلا ، ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ، والله ليقعن القتل والموت في هذا الحي من قريش حتى يأتي الرحل الكنا ، قال أبو أسامة: يعنى الكناسة فيجد بها نعل قرشى "." (٣)

"٣٧٧٢٦ - وكيع قال حدثنا الأعمش، عن شيخ، قال: قال عمر: من أراد الحق فلينزل بالبراز: يعني يظهر أمره "." (٤)

"حدثنا

٣٧٧٥٧ – عبد الله بن يونس، قال: حدثنا بقي بن مخلد، قال: حدثنا أبو بكر، قال حدثنا أبو أسامة، قال: حدثني العلاء بن المنهال، قال حدثنا عاصم بن كليب الجرمي، قال: حدثني أبي قال: حاصرنا توج وعلينا رجل من بني سليم يقال له: مجاشع بن مسعود ، قال: فلما أن افتتحناها، قال: وعلي قميص خلق انطلقت إلى قتيل من القتلى الذين قتلنا من العجم ، قال: فأخذت من قميص بعض أولئك القتلى ، قال: وعليه الدماء ، فغسلته بين أحجار ، ودلكته حتى أنقيته ولبسته وأدخلته القرية ، فأخذت إبرة وخيوطا ، فخطت قميصي ، فقام مجاشع فقال: يا أيها الناس ، لا تغلوا شيئا ، من غل شيئا جاء به يوم القيامة ولو

<sup>(</sup>۱) مصنف ابن أبي شيبة ۲٤/۷ ه

<sup>(</sup>۲) مصنف ابن أبي شيبة ۲٥/٧ ه

<sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبي شيبة ٧/٥٥٥

<sup>(</sup>٤) مصنف ابن أبي شيبة ٧/٧١٥

كان مخيطا ، فانطلقت إلى ذلك القميص فنزعته وانطلقت إلى قميصي فجعلت أفتقه حتى والله يا بني جعلت أخرق قميصى توقيا على الخيط أن ينقطع ؛ فانطلقت والإبرة والقميص الذي كنت أخذته من المقاسم فألقيته فيها ثم م ا ذهبت من الدنيا حتى رأيتهم يغلون الأوساق ، فإذا قلت: أي شيء هذا؟ قالوا نصيبنا من الفيء أكثر من هذا قال عاصم: ورأى أبي رؤيا وهم محاصرو توج في خلافة عثمان ، وكان أبي إذا رأى رؤيا كأنما ينظر إليها زهارا ، وكان أبي قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم قال: فرأى كأن رجلا مريضا وكأن قوما يتنازعون عنده ، اختلفت أيديهم وارتفعت أصواتهم وكانت امرأة عليها ثياب خضر جالسة كأنها لو تشاء أصلحت بينهم ، إذ قام رجل منهم فقلب بطانة جبة عليه ثم قال: أي معاشر المسلمين ، أيخلق الإسلام فيكم وهذا سربال نبي الله فيكم لم يخلق ، إذ قام آخر من القوم فأخذ بأحد لوحي المصحف فنفضه حتى اضطرب ورقه ، قال: فأصبح أبي يعرضها ولا يجد من يعبرها ، قال: كأنهم هابوا تعبيرها ، قال: قال أبي: فلما أن قدمت البصرة فإذا الناس قد عسكروا ، قال: قلت: ما شأنهم؟ قال: فقالوا: بلغهم أن قوما قد ساروا إلى عثمان فعسكرو اليدركوه فينصروه ، فقام ابن عامر فقال: إن أمير المؤمنين صالح ، وقد انصرف عنه القوم ، فرجعوا إلى منازلهم فلم يفجأهم إلا قتله ، قال: فقال أبي: فما رأيت يوما قط كان أكثر شيخا باكيا تخلل الدموع لحيته من ذلك اليوم ؛ فما لبث إلا قليلا حتى إذا الزبير وطلحة قد قدما البصرة ، قال: فما لبثت بعد ذلك إلا يسيرا حتى إذا على أيضا قد قدم ، فنزل بذي قار ، قال: فقال لى شيخان من الحي: اذهب بنا إلى هذا الرجل ، فلننظر إلى ما -[٥٣٣]- يدعو ، وأي شيء جاء به ، فخرجنا حتى إذا دنونا من القوم وتبينا فساطيطهم إذا شاب جلد غليظ خارج من العسكر ، قال العلاء ، رئيت أنه قال: على بغل ، فلما أن نظرت إليه شبهته المرأة التي رأيتها عند رأس المريض في النوم ، فقلت لصاحبي: لئن كان للمرأة التي رأيت في المنام عند رأس المريض أخ إن ذا لأخوها ، قال: فقال لي أحد الشيخين اللذين معي: ما تريد إلى هذا؟ قال: وغم زني بمرفقه ، قال الشاب: أي شيء قلت؟ قال: فقال أحد الشيخين: لم يقل شيئا ، فانصرف ، قال: لتخبرني ما قلت ، قال: فقصصت عليه الرؤيا ، قال: لقد رأيت؟ قال: وارتاع ثم لم يزل يقول: لقد رأيت لقد رأيت ، حتى انقطع عنا صوته ، قال: فقلت لبعض من لقيت من الرجل الذي رأينا آنفا ، قال محمد بن أبي بكر ، قال: فعرفنا أن المرأة عائشة ، قال: فلما أن قدمت العسكر قدمت على أدهى العرب يعني عليا قال: والله لدخل علي في نسب قومي حتى جعلت أقول: والله لهو أعلم بهم منى ، حتى قال: أما إن بني راسب بالبصرة أكثر من بني قدامة ، قال: قلت أجل ، قال: فقال: أسيد قومك أنت؟ قلت: لا ، وإني فيهم لمطاع ، ولغيري أسود ، وأطوع فيهم مني ، قال: فقال: من سيد

بني راسب؟ قلت: فلان ، قال: فسيد بني قدامة؟ قال: قلت: فلان لآخر ؛ قال: هل أنت مبلغهما كتابين منى؟ قلت: نعم ، قال: ألا تبايعون؟ قال: فبايع الشيخان اللذان معي ، قال: وأضب قوم كانوا عنده ، قال: وقال أبي بيده: كأن فيهم خفة ، قال: فجعلوا يقولون: بايع بايع ، قال: وقد أكل السجود وجوههم ، قال: فقال إلى القوم: دعوا الرجل ، قال: فقال أبي: إنما بعثني قومي رائدا وسأنهى إليهم ما رأيت ، فإن بايعوك بايعتك ، وإن اعتزلوك اعتزلتك ؛ قال: فقال على: أرأيت لو أن قومك بعثوك رائدا فرأيت روضة وغديرا فقلت: يا قوم ، النجعة النجعة ، فأبوا ، ما أنت منتجع بنفسك؟ قال: فأخذت بإصبع من أصابعه ، ثم قلت: نبايعك على أن نطيعك ما أطعت الله ، فإذا عصيته فلا طاعة لك علينا ، فقال: نعم ، وطول بها صوته ، قال: فضربت على يده ، قال: ثم التفت إلى محمد بن حاطب وكان في ناحية القوم ، قال: فقال: أما انطلقت إلى قومك بالبصرة فأبلغهم كتبي وقولي ، قال: فتحول إليه محمد فقال: إن قومي إذا أتيتهم يقولون: ما قول صاحبك في عثمان؟ قال: فسبه الذين حوله ، قال: فرأيت جبين على يرشح كراهية لما يجيئون به ، قال: فقال محمد: أيها الناس ، كفوا فوالله ما إياكم أسأل ، ولا عنكم أسأل ، قال: فقال على: أخبرهم أن قولي في عثمان أحسن القول ، إن عثمان كان من الذين آمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين قال: قال أبي: فلم أبرح حتى قدم على أهل الكوفة ، جعلوا يلقوني فيقولون: أترى إخواننا من أهل البصرة يقاتلوننا ، قال: ويضحكون ويعجبون ، ثم قالوا: والله لو قد التقينا تعاطينا الحق ، قال: فكأنهم يرون أنهم لا يقتتلون ، قال: وخرجت بكتاب على ، فأما أحد الرجلين اللذين كتب إليهما فقبل الكتاب وأجابه ، ودللت على الآخر فتوارى ، فلولا أنهم قالوا كليب ، فأذن لى فدفعت إليه الكتاب ، فقلت: هذا -[٥٣٤]- كتاب على ، وأخبرته أنى أخبرته أنك سيد قومك ، قال: فأبي أن يقبل الكتاب ، وقال: لا حاجة لي إلى السؤدد اليوم ، إنما ساداتكم اليوم شبيه بالأوساخ أو السفلة أو الأدعياء ، وقال: كلمه ، لا حاجة لى اليوم في ذلك ، فأبي أن يجيبه ، قال فوالله ما رجعت إلى على حتى إذا العسكران قد تدانيا فاستتب عبدانهم ، فركب القراء الذين مع على حين أطعن القوم ، وما وصلت إلى على حتى فرغ القوم من قتالهم ، دخلت على الأشتر فأصابه جراح قال عاصم: وكان بيننا وبينه قرابة من قبل النساء فلما أن نظر إلى أبي قال والبيت مملوء من أصحابه ، قال: يا كليب ، إنك أعلم بالبصرة منا ، فاذهب فاشتر لى إفرة جمل نجدة فيها فاشتريت من عريف لمهرة جمله بخمسمائة ، قال: اذهب به إلى عائشة وقل: يقرئك ابنك مالك السلام ، ويقول: خذي هذا الجمل فتبلغي عليه مكان جملك ، فقالت: لا سلم الله عليه ، إنه ليس بابني ، قال: وأبت أن تقبله ، قال: فرجعت إليه فأخبرته بقولها ، قال: فاستوى

جالسا ثم حسر عن ساعده ، قال: ثم قال: إن عائشة لتلومني على الموت المميت ، إني أقبلت في رجرجة من مذحج ، فإذا ابن عتاب قد نزل فعانقني ، قال ، فقال: اقتلوني ومالكا ، قال: فضربته فسقط سقوطا ، قال ثم وثبت إلى ابن الزبير فقال: اقتلوني ومالكا ، وما أحب أنه قال: اقتلوني والأشتر ، ولا أن كل مذحجية ولدت غلاما ، فقال أبي: إني اعتمرتها في غفلة ، قلت: ما ينفعك أنت إذا قلت أن تلدكل مذحجية غلاما ، قال: ثم دنا منه أبي فقال: أوص بي صاحب البصرة ؛ فإن لي مقاما بعدكم ، قال: فقال: لو قد رآك صاحب البصرة لقد أكرمك ، قال: كأنه يرى أنه الأمير ، قال: فخرج أبي من عنده فلقيه رجل ، قال: فقال: قد قام أمير المؤمنين قبل خطيبا ، فاستعمل ابن عباس على أهل البصرة ، وزعم أنه سائر إلى الشام يوم كذا وكذا ، قال: فرجع أبي فأخبر الأشتر ، قال: فقال لأبي ، أنت سمعته؟ قال: فقال أبي: لا ، قال: فنهره ، وقال: اجلس ، إن هذا هو الباطل ؛ قال: فلم أبرح أن جاء رجل فأخبره مثل خبري ؛ قال: فقال: أنت سمعت ذاك؟ قال: فقال: لا ، فنهره نهرة دون التي نهرني ؛ قال: لحظ إلى وأنا في جانب القوم ، أي إن هذا قد جاء بمثل خبرك ، قال: فلم ألبث أن جاء عتاب التغلبي والسيف يخطر أو يضطرب في عنقه فقال: هذا أمير مؤمنيكم قد استولى ابن عمه على البصرة ، وزعم أنه سائر إلى الشام يوم كذا وكذا ، قال: قال له الأشتر: أنت سمعته يا أعور؟ قال: إي والله يا أشتر لأنا سمعته بأذنى هاتين ، فتبسم تبسما فيه كشور ، قال: فقال: فلا ندري إذا علام قتلنا الشيخ بالمدينة؟ قال: ثم قال: المذحجية توقوا فاركبوا ، فركب ، قال: وما أراه يريد يومئذ إلا معاوية ، قال: فهم على أن يبعث خيلا تقاتله ، قال: ثم كتب إليه أنه لم يمنعني من تأميرك أن لا تكون لذلك أهلا ، ولكني أردت لقاء أهل الشام وهم قومك ، فأردت أن أستظهر بك عليهم ، قال: ونادى في الناس بالرحيل ، قال: فأقام الأشتر حتى أدركه أوائل الناس ؛ قال: وكان قد وقت لهم يوم الاثنين ، فماريت ، فلما صنع الأشتر ما صنع نادى في الناس قبل ذلك بالرحيل "."

"حدثنا

٣٧٧٦٠ - محمد بن أبي عدي، عن التيمي، عن حريث بن مخش، قال: كانت راية علي سوداء <mark>يعني</mark> يوم الجمل ، وراية أولئك "." <sup>(٢)</sup>

<sup>(</sup>١) مصنف ابن أبي شيبة ٥٣٢/٧

<sup>(</sup>٢) مصنف ابن أبي شيبة ٧/٥٣٥

"حدثنا -[٥٣٧]–

٣٧٧٧٦ – محمد بن بشر، قال سمعت أحمد بن عبد الله بن الأصم، يذكر عن أم راشد، جدته قالت: كنت: عند أم هانئ فأتاها علي ، فدعت له بطعام: فقال: مالي لا أرى عندكم بركة يعني الشاة ، قالت: فقالت: سبحان الله ، بلى والله إن عندنا لبركة ، قال: إنما أعني الشاة ، قالت: ونزلت فلقيت رجلين في الدرجة ، فسمعت أحدهما يقول لصاحبه: بايعته أيدينا ولم تبايعه قلوبنا ، قالت: فقلت: من هذان الرجلان؟ فقالوا: طلحة والزبير ، قالت: فإني قد سمعت أحدهما يقول لصاحبه: بايعته أيدينا ولم تبايعه قلوبنا ، فقال على: ﴿فَمَن نَكُتُ عَلَى نَفْسه وَمَن أُوفَى بِمَا عَاهِد عَلَيه الله فَسيؤتيه أجرا عظيما ﴿ [الفتح: على الله فسيؤتيه أجرا عظيما ﴾ [الفتح: الله الله فسيؤتيه أجرا عليه الله فسيؤتيه أجرا عليه الله فسيؤتيه أجرا عليه الله فسيؤتيه أبيه الله فسيؤته الله فسيؤتيه أبيه الله فسيؤتيه أبيه الله فسيؤتيه أبيه في المنه أبيه الله فسيؤتيه أبيه الله فسيؤتيه أبيه الله فسيؤتيه أبيه الله في المنه الله في الله في

"حدثنا

-[05.]-

٣٧٧٩٨ – ابن إدريس، عن حصين، عن عمر بن جاوان، عن الأحنف بن قيس، قال: قدمنا المدينة ونحن نريد الحج ، فإنا لمنازلنا نضع رحالنا إذ أتانا آت ، فقال: إن الناس قد فزعوا واجتمعوا في المسجد ، فإذا علي والزبير وطلحة وسعد بن أبي وقاص ، قال: فإنا لكذلك إذا جاءنا عثمان ، فقيل: هذا عثمان ، فدخل عليه ملية له صفراء ، قد قنع بها رأسه ، قال: هاهنا علي ؟ قالوا: نعم، قال: هاهنا الزبير ؟ قالوا: نعم ، قال: هاهنا طلحة ؟ قالوا: نعم ؛ قال هاهنا سعد ؟ قالوا: نعم ، قال: من يبتاع مربد ، قال: أنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يبتاع مربد بني فلان غفر الله له ، فابتعته بعشرين ألفا أو بخمسة وعشرين ألفا ، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له: ابتعته ، قال: اجعله في مسجدنا ولك أجره، فقالوا: اللهم نعم ، قال: فقال: أنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو ، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع بئر رومة غفر الله له ، فابتعتها بكذا وكذا ، ثم أتيته فقلت: قد ابتعتها ، قال: اجعلها سقاية للمسلمين وأجرها لك ، قالوا: اللهم نعم ،

<sup>(</sup>۱) مصنف ابن أبي شيبة ۲/۳٥

فقال: من جهز هؤلاء غفر الله له يعني جيش العسرة ، فجهزتهم حتى لم يفقدوا خطاما ولا عقالا ، قال: قالوا: اللهم نعم ، قال: اللهم اشهد ثلاثا ، قال الأحنف: فانطلقت فأتيت طلحة ، والزبير فقلت: ما تأمراني به ومن ترضيانه لي ، فإني لا أرى هذا إلا مقتولا ، قالا: نأمرك بعلى ، قال: قلت: تأمراني به وترضيانه لي؟ قالا: نعم ، قال: ثم انطلقت حاجا حتى قدمت مكة فبينا نحن بها إذ أتانا قتل عثمان وبها عائشة أم المؤمنين ، فلقيتها فقلت لها: من تأمريني به أن أبايع؟ فقال: عليا ، فقلت: أتأمرينني به وترضينه لي؟ قالت: نعم ، فمررت على على بالمدينة فبايعته ، ثم رجعت إلى البصرة ، ولا أرى إلا أن الأمر قد استقام ؟ قال: فبينا أنا كذلك إذ أتاني آت فقال: هذه عائشة أم المؤمنين وطلحة والزبير قد نزلوا جانب الخريبة ، قال: قلت: ما جاء بهم؟ قال: أرسلوا إليك ليستنصروك على دم عثمان ، قتل مظلوما ، قال: فأتاني أفظع أمر أتاني قط فقلت: إن خذلاني هؤلاء ومعهم أم المؤمنين وحواري رسول الله صلى الله عليه وسلم لشديد ، وإن قتالي ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن أمروني ببيعته لشديد ؛ فلما أتيتهم قالوا: جئنا نستنصر على دم عثمان ، قتل مظلوما ، قال: فقلت: يا أم المؤمنين ، أنشدك بالله ، هل قلت لك: من تأمريني به؟ فقلت: عليا فقلت: تأمريني به وترضينه لي؟ فقلت: نعم، قالت: نعم ، ولكنه بدل ، قلت: يا زبير ، يا حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا طلحة , نشدتكما بالله، أقلت لكما: من تأمراني به؟ فقلتما: عليا ، فقلت: تأمراني به وترضيانه لي؟ فقلتما: نعم؟ قالا: بلي ، ولكنه بدل ، قال: فقلت: لا والله لا أقاتلكم ومعكم أم المؤمنين وحواري رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرتموني ببيعته ؟ اختاروا مني بين إحدى ثلاث خصال: إما أن تفتحوا لى باب الجسر فألحق بأرض الأعاجم ، حتى يقضى الله من أمره ما قضي ، أو ألحق بمكة فأكون بها حتى يقضي الله من أمره ما قضي ، أو أعتزل فأكون قريبا ، قالوا: نأتمر ، ثم نرسل إليك ، فائتمروا فقالوا: نفتح له باب الجسر فيلحق به المنافق والخاذل ، ويلحق بمكة فيتعجسكم في قريش ويخبرهم -[٥٤١]- بأخباركم ، ليس ذلك بأمر ، اجعلوه هاهنا قريبا حيث تطأون على صماخه ، وتنظرون إليه ، فاعتزل بالجلحاء من البصرة على فرسخين ، واعتزل معه زهاء ستة آلاف ، ثم التقى القوم ، فكان أول قتيل طلحة وكعب بن سور معه المصحف ، يذكر هؤراء وهؤلاء حتى قتل منهم من قتل ، وبلغ الزبير سفوان من البصرة كمكان القادسية منكم، فلقيه النضر رجل من بني مجاشع ، قال: أين تذهب يا حواري رسول الله ، إلى فأنت في ذمتي ، لا يوصل إليك ، فأقبل معه ، قال: فأتى إنسان الأحنف قال: هذا الزبير قد لقى بسفوان قال: فما يأمن؟ جمع بين المسلمين حتى ضرب بعضهم حواجب بعض بالسيوف ، ثم لحق ببيته وأهله ، فسمعه عمير بن جرموز وغواة من غواة بني تميم وفضالة بن حابس ونفيع ، فركبوا

في طلبه ، فلقوا معه النضر ، فأتاه عمير بن جرموز وهو على فرس له ضعيفة ، فطعنه طعنة خفيفة ، وحمل عليه الزبير وهو على فرس له يقال له «ذو الخمار» حتى إذا ظن أنه قاتله نادى صاحبيه: يا نفيع يا فضالة ، فحملوا عليه حتى قتلوه.." (١)

"حدثنا

٩ ٣٧٧٩ - يحيى بن آدم، قال حدثنا جعفر بن زياد، عن أبي الصيرفي، عن صفوان بن قبيصة، عن طارق بن شهاب، قال: لما قتل عثمان قلت: ما يقيمني بالعراق ، وإنما الجماعة بالمدينة عند المهاجرين والأنصار و قال: فخرجت فأخبرت أن الناس قد بايعوا عليا ، قال: فانتهيت إلى الربذة وإذا علي بها ، فوضع له رجل فقعد عليه ، فكان كقيام الرجل ، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن طلحة والزبير بايعا طائعين غير مكرهين ، ثم أرادا أن يفسدا الأمر ويشقا عصا المسلمين ، وحرض على قتالهم قال: فقام الحسن بن علي فقال: ألم أقل لك إن العرب ستكون لهم جولة عند قتل هذا الرجل ؛ فلو أقمت بدارك التي أنت بها يعني المدينة فإني أخاف أن تقتل بحال مضيعة لا ناصر لك ، قال: فقال علي: اجلس فإنما تحن الجارية ؛ وإن لك حنين الجارية ، اجلس بالمدينة كالضبع تستمع الدم ، لقد ضربت هذا الأمر ظهره وبطنه أو رأسه وعينيه ، فما وجدت إلا السيف أو الكفر.." (٢)

"حدثنا

-[00.]-

٣٧٨٦٥ - أبو أسامة، عن هشام بن عروة، قال: أخبرني عبد الله بن عروة، قال: أخبرني رجل، شهد صفين قال: رأيت عليا خرج في بعض تلك الليالي ، فنظر إلى أهل الشام فقال: اللهم اغفر لي ولهم ، فأتى عمار فذكر ذلك له فقال: جروا له الحطير ما جره لكم يعني سعدا رحمه الله "." (٣)

"حدثنا

<sup>(</sup>۱) مصنف ابن أبي شيبة ۹/۷ ه

<sup>(</sup>۲) مصنف ابن أبي شيبة ۱/۷ ٥٤

<sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبي شيبة ٩/٧ ٥ ٥

۳۷۸۸۲ – وكيع، عن عكرمة بن عمار، عن عاصم بن شميخ، قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: ويداه هكذا يعني ترتعشان من الكبر: لقتال الخوارج أحب إلي من قتال عدتهم من أهل الشرك "." (۱)

"۳۷۹۱۲ – حميد عن الحسن، عن أبي نعامة، عن خالد، قال: سمعت ابن عمر، يقول: إنهم عرضوا بغير نار ، لو كنت فيها ومعي سلاحي لقاتلت عليها يعني نجدة وأصحابه "." (۲)

"۳۷۹۲۹ – وكيع قال حدثنا الأعمش، عن أبي إسحاق، عن حصين، وكان صاحب شرطة علي قال: قال علي: قاتلهم الله ، أي حديث شابوا يعني الخوارج الذين قتلوا "." (۳)

<sup>(</sup>۱) مصنف ابن أبي شيبة ۷/۵۳

<sup>(</sup>٢) مصنف ابن أبي شيبة ٧/٧٥٥

<sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبي شيبة ٧/٢٥٥